كِتابُ التَّوْمِ يْدِ

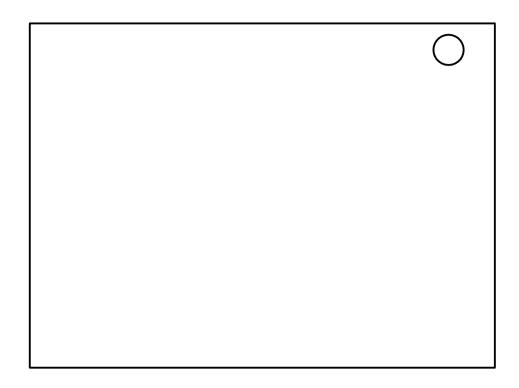

حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَة الطَّبْعَةُ الأُوْلَىَ ١٤٣٩هـ ـ ٢٠١٩م

# كِتَابُ التَّوْحِـيْد

تَأليف

سْعِّيد بن هلَيِّل العُمَر









## بِنْ مَا لَيْهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته، وجعلها حقه الأعظم على بريَّته، فوفَّق من علم سعادته لطاعته، فقام بتوحيده وإخلاص العمل له، وجرَّد عمله له وحده، وعرف معنى «لا إله إلا الله»: بأنه لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ الله هُو اَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ مُو الْبَطِلُ ﴿ وَالْحَبَّ : ٢٢]، وأطاع نبيه محمدًا على الذي حذره من أعظم ذنب عصى الله به، عندما سئل: «أي الذنب أعظم؟» فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: «أن تجعل لله ندًا وهو خلقك» (١).

أما بعد: فهذه أبواب في التوحيد جمعتها وذكرت أدلتها من الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة، وسلكت فيها مسلك المتقدمين من السلف الذين يعنون بالأدلة من نصوص الوحيين دون استطراد في الشرح؛ لأنه لا أبلغ من كلام الله وكلام رسوله على، وفهم سلف هذه الأمة.

سائلًا المولى ﷺ أن ينفع بها، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٠٧)، ومسلم (٨٦).

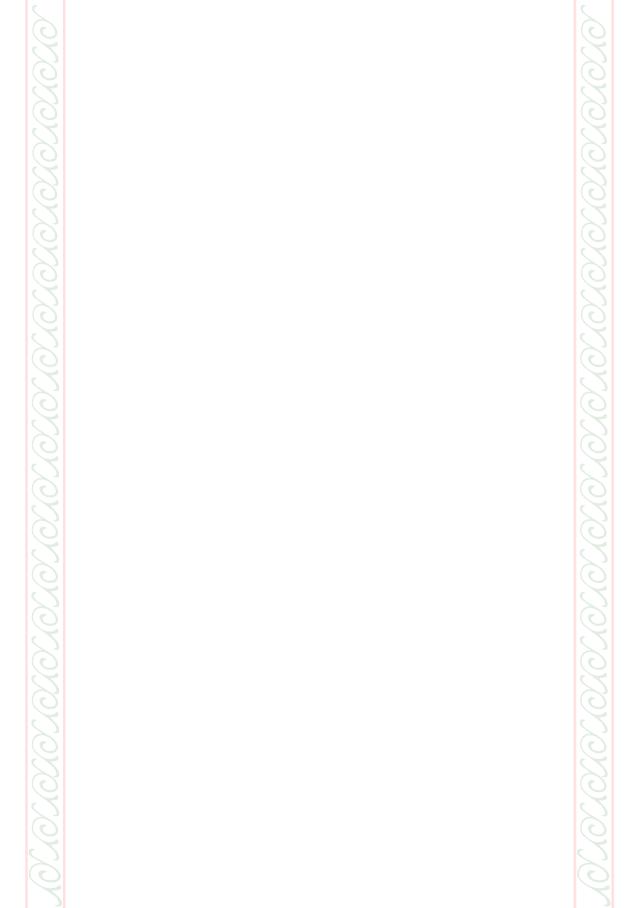





#### بَاتُ

### التَّوْحِيدُ حَقُّ الله عَلَى العَبيدِ

قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُغۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ﴾ [البَّنة].

وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ۞﴾ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِهِ رَسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا اللّهَ وَالْجَتَنِبُواْ الطّاعِنُوتَ ﴾ [النّحل: ٣٦].

وقال النبي عَلَيْ: «يَا مُعَاذُ، أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قَالَ: «أَتَدْرِي اللَّهُ وَلا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ»، قَالَ: «أَتَدْرِي اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ لا مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَنْ لا يُعَذِّبَهُمْ» (۱).

وقال ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٦٧) ومسلم (٣٠).



ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَبُالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِهَا أَتَيْتَنِي بِقُرَابِهَا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفَرَةً»(١).

وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً]»(٢).

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود وَ اللهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «لَيْسَ أَحَدٌ أَخْيَرَ مِنَ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ» (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٥٤٠)، وحسنه الإمام الألباني في الصحيحة (١٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۵۵۹) ومسلم (۲۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٦٣٦) ومسلم (٢٧٦٠).



## فیه فوائد

الأولى: الحكمة من خلق الإنس والجن.

الثانية: بيان حق الله الأعظم.

الثالثة: الإخلاص شرط القبول.

الرابعة: بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله.

الخامسة: قال رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِابْنِ مَرْيَمَ، والأَنْبِيَاءُ أَوْلاَدُ

عَلَّتِ، وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيًّ (۱)، وَكَالهَم دُعُوا ابتداء لحق الله الأعظم.

السادسة: عظم حديث معاذ وظافيد.

السابعة: تفضل الله على الموحدين.

الثامنة: غناه سبحانه عن عبادتهم.

التاسعة: فقرهم إلى رحمته سبحانه.

العاشرة: بغضه لمن صرف حقه لغيره.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٥٨)، ومسلم (٢٣٦٥).





#### بَاتُ

### تَوْحِيدُ العِبَادَةِ

قال تعالى: ﴿وَمَا أُمُرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ البِّيّنَةِ].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ لَيْ النَّالِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَأَسَّمَ فَأَلَمُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَصَلَتَ].

وقى ال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَفِرُونَ ۚ لَا أَعُبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۗ وَلَا أَنْهُ عَلِيدُونَ ۚ وَلَآ أَنتُم عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُونَ مَا عَبَدَتُمْ ۚ وَلَا أَنتُم عَلِيدُونَ مَا أَعْبُدُونَ مَا عَبَدَتُم ۚ وَلَا أَنتُم عَلِيدُونَ مَا عَبَدَتُم ۚ وَلَا أَنتُم وَلِي وَيِن فَي وَلِا إِللهِ وَلِي وَيِن فَي الكافِرون].

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِى وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ [الأنعَام].

وقال النبي ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ»(١)، زاد مسلم: «وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۹) ومسلم (۹۳).



وقال ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»(١).

وُفي لَفظ: «مَن مَاتَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، مُوقِنًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۸) واللفظ له، ومسلم (۳۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۲۰۰۳) والنسائي (۲۰۹۰۷).



## فيد فوائد

الأولى: عظم توحيد الألوهية؛ وهو إفراد الله بالعبادة.

الثانية: كون الخصومة وقعت فيه.

الثالثة: لا يعذر أحد بجهله، سمع ببعثة محمد عليه.

الرابعة: وقوع الشرك فيه من زمن نوح إلى نبينا عَلَيْ.

الخامسة: جهل الداعين إلى توحيد الربوبية دون الألوهية، ومخالفتهم لمنهج الأنبياء.

السادسة: توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهو معنى لا إله إلا الله.

السابعة: عظم جزائه عند الله.

الثامنة: خطر التنازل عنه.

التاسعة: الولاء والبراء على التوحيد.

العاشرة: معرفته والعمل بمقتضاه؛ فوز في الدارين.







#### بَاتُ

### تَوْحِيْدُ الرُّبُوبِيَّة

قال تعالى: ﴿ لَهُ مَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ تَكَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَكَنِكَةُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَلَمُواْ فَلَا خَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأحقاف].

وقال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّالُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَالْفِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَالْفِيرَةِ ].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَاعَبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ۗ ﴿ اللهِ عَمَران].



وعَنْ طلحة بن عبيد الله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَام رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»(١).

وقوله ﷺ: (كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلالَ قَالَ: «هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ» ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا، وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا»)(٢).

ومن مناجاته عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُ اللَّهُ ربِّي، لا أَشْرِكُ به شيئًا»(٣).

وفي دعائه على الشَّهُ: «من اشْتكَى مِنْكُم شيئًا أو اشتكَاهُ أَخٌ لهُ فَلْيقُلْ: ربُّنا اللَّهُ الذي في السَّماء، تَقَدَّسَ اسمُكَ، أَمرُكَ في السَّماء والأرض، كما رحمتُك في السَّماء، فاجعلْ رحمتَك في الأرض، اغْفِرْ لنَا حُوبَنَا وخَطَايانا، أنتَ ربُّ الطّيبين، أنزِلْ رحمةً من رحمتِك، وشفاء مِن شِفَائِكَ على هذا الوَجْع، فيبرأً» فيبرأً».

وكَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاتَهُ: «اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٤٥١) وأحمد (١٤٠٠) والحاكم (٧٨٦٧) وعنده بدل (اليمن)، (الأمن)، وصححه الإمام الألباني كَلْقُهُ في الصحيحة (١٨١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٠٩٢) وقال الإمام الألباني يَظَيُّلُهُ: ضعيف الإسناد.

الخرجه أبو داود (١٥٢٥)، وابن ماجه (٣٨٨٢)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٨٣) وصححه الإمام الألباني كَلَمْ في الصحيحة (٢٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩٢ ٩٣) وضعفه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في المشكاة (١٥٥٥). ولكن معناه

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٧٠).



## فیه فوائد

الأولى: توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله.

الثانية: معنى قوله سبحانه: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْنَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

الثالثة: إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وسائر خصائص ربوبيته.

الرابعة: إقرار المشركين بالربوبية دون الألوهية لم يدخلهم في الإسلام.

الخامسة: التضرع به عند الشدائد مع توحيد العبادة.

السادسة: أن الله سبحانه هو المربى لجميع خلقه بنعمه.

السابعة: وهو المربى لأوليائه بلزوم ذكره.

الثامنة: كثرة ورود هذا الاسم في الدعاء.

التاسعة: اقترانه بالخلق والرزق والتدبير وتصريف الأمور.

العاشرة: الابتداء به في الاستعادة، كما في المعوذات.

الحادية عشرة: لا يطلق معرفًا إلا عليه سبحانه، ويطلق على غيره مضافًا.







#### بَابُ

### تَوْحِيدُ الْأَسمَاءِ وَالصِّفَات

قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آلَسُمَنَهِ وَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

وقال تعالى: ﴿ نَبَرُكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴾ [الرَّحمان].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ

إِذَا دَعَالِّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوكَ (اللَّهُ البَقَرَة].

وقال تعالى: ﴿إِنِّ وَجَّهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنِّ وَجَّهُتُ اللَّنعَامِ].

وقال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ۗ ﴾ [طه].

وقال تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا شَكَ اللَّهِ [الفَجر].

وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مَتَّى إِذَا فُزِّعَ

عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ السَّبَا].

وقال تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ۞﴾ [الأعلى].

وقال تعالى: ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ، شَيْ أَنُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشّوري].

وقال تعالى: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا﴾ [النِّسَاء: ١٦٤].

#### (٤) بَابُّ: تَوْحِيدٌ الأَسمَاءِ وَالصِّفَات

(17)

وقال تعالى: ﴿وتَرَى ٱلْمَلَيْهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمَ ۗ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ الزَّمْرَا.

وقال تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيْدَمَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطُويِتَاتُ بِيمِينِهِ أَ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ الرُّمَرَا.

وقال تعالى: ﴿وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِأْىٓ، بِٱلنَّبِيِّـِنَ وَأُلشُّهُدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [الزَّمَر].

قَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ فَأَصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴿ فَأَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلِّلَ اللل

وقال تعالى: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكِ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ إِنَّا ﴾ [الرَّحمان].

وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [القَلَم].

وقال النبي عَيِّةِ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي خَيْفَ يَسْقُلُنِي فَأَعْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ» (١).

وقال ﷺ: "وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ" (٢).

وقال ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱٤٥) ومسلم (۷۵۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٤٤٠٢) ومسلم (٢٩٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٠٥)، ومسلم (١٠١٦).



وقال ﷺ: «لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ، وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْض »(١).

وقال ﷺ: «إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلْأَى لاَ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَبِيَدِهِ الأَخْرَى الفَيْضُ \_ أَوِ القَبْضُ \_ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ "".

وقال ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَكْرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَكْرَتُهُ فِي مَلَإٍ خَكْرِ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً» فَرُاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً» (٤٠).

وقال ﷺ: «مَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٤٩) ومسلم (٢٧٨٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨١١) ومسلم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤١٩) واللفظ له، ومسلم (٩٩٣) وفي لفظ للبخاري (٧٤١١) «يد الله..».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٤٠٥) ومسلم (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٠٠٦) ومسلم (١٨٠).



## فیه فوائد

الأولى: إثبات الأسماء والصفات لله على الوجه اللائق به.

الثانية: أنها على الحقيقة، وليست مجازًا.

الثالثة: اتصاف الله بالصفات العلي.

الرابعة: استصحاب قول الله ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ ، شَيْ أَهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ

ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشّوري: ١١]، مع إثبات الأسماء والصفات.

الخامسة: لا تُمثَّل، ولا تُشبَّه، ولا تُحرَّف، ولا تُعطَّل، ولا تُؤوَّل.

السادسة: النُّفاةُ عطلوا، والمُجسمة شبهوا.

السابعة: قاعدة السلف: (من شبَّه الله بخلقه فهو مُجسِّم، ومن نفى صفاته فهو مُعطِّل).

الثامنة: ضلال أهل البدع فيها.

التاسعة: سلامة منهج السلف من شبهة أهل البدع.

العاشرة: قاعدة السلف: أُمِرُّوها بلا كيف فيها، إثباتها على حقيقتها، وعدم التعرض لكيفيتها.







#### بَاتُ

## التَّوْحِيدُ أَسَاسُ المِلَّةِ وَأَصْلُ الدِّين

قال تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱللَّهِ فَلَيْ اللَّهُ مَا يَعُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهَ مَا يَعُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُمُ عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَ

وقال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُۥ لاّ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِآلْقِسْطَ لاّ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ إِلَّهَ عِمْرَانَ].

وقال تعالى: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴿ اللهِ المِيمِ].

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فِي الأَولَى وَالآَخِرَةِ» قَالُ : «الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّتٍ، وَالآَخِرَةِ» قَالُ : «الأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْنَنَا نَبِيٍّ»(١).

وفي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ، عن أَنسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّى قَال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مُحَمَّدٌ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مُحَمَّدٌ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنُ لِي، وَيُلْهِمُنِي مُحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُ لَهُ مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، وَأَخِرُ لَهُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٥٨)، ومسلم (٢٣٦٥) واللفظ له.

#### (ه) بَابُ: التَّوْحِيدُ أَسَاسٌ المِلَّةِ وَأَصْلُ الدِّينِ

فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ»(١).

سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ، فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - أَوْ خَرْدَلَةٍ - مِنْ فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْهُ، فَأَنْطَلِقُ، فَأَقُولُ: ثُمَّ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ مُ اللّهَ المَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي، فَيَقُولُ: انْطَلِقْ فَأَخْرِجْهُ مِنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى أَذْنَى أَذْنَى مَثْقَالِ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ، فَأَخُورْجُهُ مِنَ النَّارِ،

وعَنْ جَابِرٍ رَضِّ اللَّهِ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: "يُعَذَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فِي النَّارِ، حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا، ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ الرَّحْمَةُ، فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَرُشُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْلِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ» (٢).

عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ وَلُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَى مُؤُوسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَى مُؤُوسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلْ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًا كُلُّ سِجِلً مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْعًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ هَذَا شَيْعًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَتِى الحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَلَكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥١٠) واللفظ له، ومسلم (١٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٢٣٥)، والترمذي (٢٥٩٧) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الإمام الألباني كَثَلَثْهُ في الصحيحة (٢٥٥١)، وأصله في الصحيحين.



عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البِطَاقَةُ مَعَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ»، قَالَ: «فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَتَقُلَتِ البِطَاقَةُ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ وَالبِطَاقَةُ، فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۲۳۹) واللفظ له، وابن ماجه (٤٣٠٠)، والحاكم (١٩٣٧)، وصححه الإمام الألباني كَلِّلَهُ في الصحيحة (١٣٥).

#### (ه) بَابُ: التَّوْحِيدُ أَسَاسُ المِلَّةِ وَأَصْلُ الدِّين



## فيه فوائد

الأولى: العبادة هي التوحيد.

الثانية: بعث جميع الأنبياء والرسل به.

الثالثة: هو معنى لا إله إلا الله.

الرابعة: هو العروة الوثقى.

الخامسة: هو الكلمة الطيبة.

السادسة: من جاء به نجا.

السابعة: قاعدة السلف؛ الموحد لا يخلد في النار.

الثامنة: به يثقل الميزان.

التاسعة: وبه تغفر الذنوب.

العاشرة: أعظم الجهل؛ الجهلُ به.







#### تات

### التَوْحِيدُ مَفْزَعُ أُولِيَائِه

قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمُكَتِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال].

وقال تعالى: ﴿فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنْضِرُ ۞﴾ [القَمَر].

وقال تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَكَ إِلَّهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ آلَ عِمرَان].

قَـال تـعـالـــى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنَى فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آ ٱسۡمَنَهِدِّ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُوا يَعۡمَلُونَ ﴿ لَيْكَ ﴾ [الأعراف].

وقال النبي ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ، أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ؟» فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ: «دُعَاءُ ذِي النَّونِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠٤٩١)، وصححه الإمام الألباني تَظَيَّلتُهُ في الصحيحة (١٧٤٤).

#### (٦) بَابُ: الـتَـوْحِيدُ مَفْزَعُ أُولِيَائِه



وقال ﷺ: «دعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ» (١).

وكان عَلَيْ إذا حزبه أمر قال: «اللَّهُ اللَّهُ ربِّي، لا أشرِكُ به شيئًا» (٢). وكان إِذَا حزبه أو كَرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَمْرٌ قَالَ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَمْتَغِيثُ» (٣).

وقال النَّبِيُّ عَلِيْ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(أَ).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ إِلَّى عَارٍ فِي جَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَم غَارِهِمْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْض: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ. فَقَالَ اللَّهُ مَا لِنَهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَتِي وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَحَدُهُمُ : اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَامْرَأَتِي وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَّ ، أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا أَرَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ فَسَقَيْتُهُمَا قَبْلَ بَنِيَ ، وَالْدَى فَلَامُ بَنِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، وَاللَّهُ نَأَى بِي ذَاتَ يَوْمِ الشَّجَرُ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ ، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا ، فَحَلْبُتُ كَمَا كُنْتُ أَخُلُهُمْ أَنْ فَالَامُ الْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُولُوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٤٦٢)، والترمذي (٣٥٠٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٩٢)، وصححه الإمام الألباني كَثَلَثْهُ في المشكاة (٢٢٩٢ / التحقيق الثاني).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۰۲۵)، وابن ماجه (۳۸۸۲)، والنسائي في الكبرى (۱۰٤۸۳) وصححه الإمام الألباني كَلِّلَهُ في الصحيحة (۲۷۵۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٥٢٤) وحسنه الإمام الألباني كَظَّلَتُهُ في الصحيحة (٣١٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٥٨٥)، وصححه الإمام الألباني تَظْكَلُهُ، وعند أحمد (٢٩٦١) بلفظ: «كَانَ أَكْثُرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».



أُوقِظُهُما مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِي الصِّبْيَةَ قَبْلَهُمَا، وَالصَّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَلَمَيَ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةٌ نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ. فَفَرَجَ اللَّهُ مَ إِنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمَّ مِنْهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى اَتِيَهَا أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدٌ مَا يُحِبُ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى اَتِيَهَا مِبْتُهُ وَيَنَادٍ، فَجِعْتُهَا بِهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ إِبِمَاتُهِ دِينَادٍ، فَجِعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رَجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلاَ تَقْتَحِ الْخَاتُمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ مِنْهُ الْمَاتِي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً. وَغَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافُرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً فَوْمَ أَرُنُ فَلَمَا وَقَعْتُ بَيْنَ عَمْلُهُ مَا أَنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافُرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً فَوْمَ أَرُنُ فَلَمَا وَقَعْتُ بَعْنَ مَعْمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرِعَاءَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهُ وَلَا تَظْلِمْنِي عَمْ عَمَلُهُ قَالَ: اتَّقِ اللَّهُ وَلاَ تَظْلِمْنِي عَمَى عَمَلُهُ وَلَا تَظْلِمُ فَى الْمَتَهْزِئُ بِي. فَقُلُدَ: اتَّقِ اللَّهُ وَلاَ تَظْلِمُنِي عَمَى عَمَلُهُ وَلَهُ مَا بَقِي اللَّهُ وَلا تَظْلِمُنِي فَقَلْتَ الْفَلَاثِ وَمِعَاءَهَا. فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهُ وَلا تَظْلِمُنِي حَقِي . فَقُلْتُ الْهَ وَلا تَظْلِمُ الْمَعْقُومُ وَوَعَاءَهَا. فَأَكُن الْبَقَرَ وَرِعَاءَهَا. فَأَلْمُ الْبَقِي اللَّهُ مَا بَقِي اللَهُ مَا الْمُعْتَ لَكُ مَا أَنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ الْبَقَاءَ وَالْمُ عَلَاتُ مَا الْمُعْ الْمُا الْمُعَالَ الْمُعَلِقُ الْمُعْ الْمُعْلَاتُ ذَلِكَ الْمُ ال



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۰۸) ومسلم (۲۷٤۳).



# فیه فوائد

الأولى: أفضل الذكر «لا إله إلا الله».

الثانية: انتفاء المعبودات الباطلة عند الفزع، والتعلق بالإله الحق، قال تعالى الثانية: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِكِ دَعَواْ ٱللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمّا فَكَ اللّهِ الْعَنَا اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الثالثة: لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه.

الرابعة: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ قالها إبراهيم على وقالها محمد على الرابعة: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ الله وَنِعْمَ الوَكِيلُ»، قَالَهَا إبراهيم الوَكِيلُ»، قَالَهَا إبْرَاهِيمُ عَلِي عَبَّاسِ وَ الله وَيَالَهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ»، قَالُوا: إبْرَاهِيمُ عَلِي عَبَي أَلْقِيَ فِي النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَي كَمْ فَالْوا: ﴿ اللَّهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ وَرَادَهُمْ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِنَّا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الله عِمرَان: ١٧٣])(١).

الخامسة: فزع الأنبياء لربهم، ﴿فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنْصِرْ ﴿ إِلَّهُ القَّمَر].

السادسة: مشروعية دعاء الكرب عند وجود سببه.

السابعة: أعظم القرب عند الله.

الثامنة: ينجي صاحبه على ما كان من العمل، كما في حديث عبادة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٢٥٢)، ومسلم (٢٨)، ولفظ البخاري: «عَنْ عُبَادَةً ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ الْعَمَلِ. قَالَ الْوَلِيدُ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةً، وَزَادَ: مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةَ أَيِّهَا شَاءً».



**لتاسعة**: من جاء به صادقًا دخل الجنة، وإن ارتكب الكبائر، كما في حديث أبي ذر<sup>(۱)</sup>.

العاشرة: مَنْ خُوِّفَ به وخاف كان مؤمنًا.



(۱) أخرجه البخاري (٥٤٨٩)، ومسلم (٩٤). ولفظه: عن أَبِي ذَرِّ قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُو نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُو نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيَقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وإن زنى وإن سرق». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: وإن سرق». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَرً وَهُو يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرً.





#### ناگ

### التَّوْحِيدُ مَفْزَعُ أَعْدَائِهِ

قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّذِيَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّذِيَ ءَامَنتُ بِهِء بُنُواْ إِسْرَءِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ﴾ [يُونس: ٩٠].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا يَخَدَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰٓ إِذَا أَخَذْنَا مُتَرُفِهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجْءُرُونَ ﴿ لَا يَخَوُرُونَ ﴿ لَا يَخَوُرُونَ ﴿ لَا يَخَوُرُونَ ﴿ لَا الْمُؤْمِنُونَا .

وقال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَعْمُونَ ﴿ وَمَا يَكُم مِن نِعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّرِكُونَ ﴿ وَمَا لِكُمْ الضَّرُ عَلَكُم إِذَا فَرِيقٌ مِنكُم بِرَبِّهِمَ يُشْرِكُونَ ﴿ وَالنَّحَلَ].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا غَنَاكُمُ إِلَى الْبَرِ أَعْرَضْتُمُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُم فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أُحِيط بِهِمْ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ أَبَحَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أُحِيط بِهِمْ دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ أَبَحَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيُّهَا لَنَكُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيُّهَا لَنَكُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيُّهَا



[الدّخان: ۱۰ \_ ۱۵].

النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﷺ [يُونس].

قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ إِنَى أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ إِنَى الْأَعْرَافِ].

وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ [غافر].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّا كُمُ مَتَدُونَ ﴿ إِنَّا كُمُ مَتَدُونَ ﴿ إِنَّا الرِّحْرُف: ٤٩].

وَعَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ جُلُوسًا، وَهُوَ مُضْطَجعٌ بَيْنَا،

فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ قَاصًا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَقُصُّ وَيَزْعُمُ، أَنَّ آيَةَ الدُّحَانِ تَجِيءُ فَتَأْخُذُ بِأَنْفَاسِ الْكُفَّارِ، وَيَأْخُذُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ كَهَيْئَةِ الرُّكَامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَجَلَسَ وَهُو غَضْبَانُ : يَا أَيَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا لَكَهَ، مَنْ عَلَمَ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَلْيَقُلْ بِمَا يَعْلَمُ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ الْحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: لِمَا لَا يَعْلَمُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ اللَّهُ وَعَلَى اللهَ وَعَلَى اللهَ عَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهَ وَعَلَى اللهَ وَعَلَى اللهَ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعِنَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(٧) بَابُ: التَّوْحِيدُ مَفْزَعُ أَعْدَائِهِ



قَالَ: أَفَيُكْشَفُ عَذَابُ الآخِرَةِ؟ قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنلَقِمُونَ (إِنَّا ﴾ [الدّخان].

فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَضَتْ آيَةُ الدُّخَانِ، وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزَامُ، وآيَةُ الرُّوم (۱). الرُّوم (۱).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۰۷) ومسلم (۲۷۹۸).



## فيه فوائد

الأولى: ضعفُ مُتَعلَّقهم؛ كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُونِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ أَوْهَنَ الْمُنكُبُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُونِ ٱلتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْعَنكَبُونَ. الْمُنكَبُونَ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ) [العَنكبوت].

الثانية: ظهور الفطرة.

الثالثة: ظهور ما في قرارة أنفسهم.

الرابعة: بطلان ما كانوا يدعون.

الخامسة: قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْمَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ الصَّبِارُ الصَّبِارُ الصَّبِارُ الصَّبِ الصَّبِارُ الصَّبِاللَّهُ اللَّهُ هُو الْعَلِيُ ٱلْصَالِحَةِ السَّمِينَ السَّالَةُ هُو الْعَلَى السَّالَةُ اللَّهُ عَلَى السَّالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

السابعة: قال تعالى: ﴿زُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ الْحِجرِ].

الثامنة: ظهور الحق لمن وطن نفسه على قبوله.

التاسعة: هداية الله لمن شاء من خلقه.

العاشرة: قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَا عَالَى اللَّهِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَكُونَ ( اللَّهِ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٨٣) وصححه الإمام الألباني تَظَيَّلُهُ في المشكاة (٢٤٧٦).

#### (٨) بَابُّ: الْأَمْنُ لِأَهْلِ التَّـوحِيْدِ فِي الدَّارَين





## الأَمْنُ لِأَهْلِ التَّـوحِـيْدِ في الدَّارَين

قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰتِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُ مُهَ تَدُونَ ﴿ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامِ اللَّهَامُ اللَّهُمْنُ وَهُم مُ مُهَا تَدُونَ اللَّهَا ﴾ [الأنعام].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَاتَجِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَازُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ الْمُصَلَتِ الْمُلَتَجِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَازُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ الْمُصَلَتِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ

وقال تعالى: ﴿أَدُخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ الْجِجرِ].

وقال تعالى: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۖ ٱلْهَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّهُ النَّارِ خَيْرٌ أَمَ مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّهُ النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّهُ النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي عَالِمَ المِنْ الْفَيْمَةِ الْمُعْمَلُوا مَا شِئْتُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقَ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَعن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنِ الْخَطْمِيِّ ضَلِيْنِهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٤٦) وابن ماجه (١٤١١)، وصححه الإمام الألباني كَلَلْلَهُ في الصحيحة (٢٣١٨).



وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَجُّونَ أَنْ حُنَيْنًا، قَسَمَ الْغَنَائِمَ فَأَعْظَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَجَهَ فَخَطَبَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهُ مِي، يُمَّ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاًلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي، وَيَقُولُونَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. فَقَالَ: «أَلاَ تُجِيبُونِي». فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. فَقَالَ: «أَلاَ تُجِيبُونِي». فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. فَقَالَ: «أَلاَ تُجِيبُونِي». فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِعْتُمُ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا». لأَشْيَاءَ عَدَدَهَا. زَعَمَ عَمْرُو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا فَقَالَ: «أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالإِبِلِ عَمْرُو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا فَقَالَ: «أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالإِبِلِ عَمْرُو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا فَقَالَ: «أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ وِقَارٌ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكُمُ الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ وَلَا الْهِجْرَةُ لَا أَصَارُ شَعْارٌ وَالنَّاسُ وَلَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَلَوْ فَا الْهَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» (\*).

وعَنْ طلحة بن عبيد الله: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَام رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»(٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٠٧٥)، ومسلم (١٠٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٥١) وأحمد (١٤٠٠) والحاكم (٧٨٦٧) وعنده بدل (اليمن)، (الأمن)، وصححه الإمام الألباني كِلَنْهُ في الصحيحة (١٨١٦).

#### (٨) بَابُّ: الْأَمْنُ لِأَهْلِ التَّوحِيْدِ في الدَّارَين



# فیہ فوائد

الأولى: وهم فيها ءامنون، حصول الأمن التام لهم، ويشمل أمن الدنيا والآخرة.

الثانية: مدافعة الله عنهم.

الثالثة: نعمة الأمن مرادفة لنعمة الإيمان.

الرابعة: قال تعالى: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (إِنَّ) ﴾ [الحِجر].

الخامسة: تبشير الملائكة لهم.

السادسة: الثبات على الصراط، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا السَّادِسة: الْحُسُنَى أُولَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

السابعة: الثبات عند سؤال الملكين.

الثامنة: دعوة إبراهيم الخليل عَيْنَ ، ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا عَلَى الْتَعَلَ عَذَا بَلَدًا عَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ عَلَمْنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾

[البَقـَرَة: ١٢٦].

التاسعة: دعوة نبينا محمد ﷺ.

العاشرة: حصول الأمن باجتماع الموحدين، وحصول الخوف بافتراقهم.







#### بَابُ

## فَضَائِلُ التَّوحِيْدِ

قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُۥ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِآلْقِسْطَ لآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِلَّهَ عِمْرَانَ].

وقال تعالى: ﴿إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا ْفَأَعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِإِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِإِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِإِلَا أَنَا فَأَعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِإِلَّ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَى اللَّهُ لَا إِلَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَٰ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَذَى إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰ إِلَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَقُوا إِلَّهُ إِلَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَلَا أَلَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا إِلَا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَّا أَلَالَهُ لَلْمُ اللَّهُ إِلَّا أَلَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَيْهُ إِلَّا أَلَا اللَّهُ لَا إِلَا أَلْكُوا لَا إِلَّا أَلَا لَا أَلَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ لَا أَلَالًا لَا أَلَا أَلَا أَلْلُهُ لَلْمُ إِلَا أَلَا اللَّهُ لَا أَلَّا أَلَالًا أَلَالَا أَلَا اللَّهُ لَلْمَا إِلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا لَا أَلَالًا أَلَالَا أَلَالًا أَلْمُ لَلْمُعْلِقًا لَا أَلَاللَّا أَلَالًا أَلَالًا لَلَّهُ لَلَّا أَلَاللَّالَا اللَّهُ لَلْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَا أَلَالًا لَا لَا لَا لَا إِلَّا أَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْمُعْلِمُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَاللَّهُ لَلْمُلْفَالِهُ الللَّالَّةُ لَا أَلْمُ اللَّلَالَالِمُ اللَّالِمُ اللَّذِالِمُ اللَّال

وقال تعالى: ﴿زُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞﴾ [الحِجر].

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا يَخَدُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴿ العَنكبوت].

وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَنلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﷺ [الفُرقان].

وقال تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿وَلَهِنَ أَصَابَكُمْ فَضَالٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ يَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴿ النِّسَاء].

وقال تعالى: ﴿فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنْضِرُّ ۞﴾ [القـَمَر].



وقال تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِقُ الْحَبِيرُ ( الله الله عَلَى الله عَلَى

وقال النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١).

وعند مسلم بلفظ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٢).

وفي لفظ: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لاَ يَلْقَى اللَّهَ اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكِّ فِيهِمَا، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ»(٣).

وقال ﷺ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُرْيَمَ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالجَنَّةُ حَتَّ، وَالنَّارُ حَتَّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّنَنِي ابْنُ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرٍ عَنْ جُنَادَةَ وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَة أَنَّهَا شَاءَ» (1). الْقَمَانِيَة أَنَّهَا شَاءَ» (1).

وقال ﷺ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» (٥).

وقال ﷺ: «قَالَ مُوسَى: يَا رَبِّ عَلِّمني شَيْئًا أَذْكُرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ قَالَ: قَلْ يَا مُوسَى: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا قَالَ: قُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّني بِهِ قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ قُلْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخُصُّني بِهِ قَالَ: يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٢٠٥٦) وصحح إسناده الإمام الألباني في الصحيحة (٢٢٧٨).

۲) أخرجه مسلم (۲٦).

٣) أخرجه مسلم (٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢٥٢)، ومسلم (٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤١٥)، ومسلم (٣٣).



أَهْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعِ فِي كِفَّةٍ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِن لاَ إله إلا الله »(١٠).

وقال عَلَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَعْفِرَةً» (٢).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ: «يَا عَمِّ، قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ»(٣).

وعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثّوْبِ، حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُكُ وَلاَ صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللّهِ عَلَى فِي لَيْلَةٍ فَلاَ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنْ النّاسِ الشّيخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا».

فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنْجِيهِمْ مِنْ النَّارِ، ثَلَاثًا).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۱۰٦۰۲) والحاكم (۱۹۳٦) وابن حبان (٦٢١٨) وضعفه الإمام الألباني كَلَّلَهُ في الترغيب والترهيب (٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥٤٠)، وحسنه الإمام الألباني في الصحيحة (١٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٦٠) ومسلم (٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤٠٤٩) والحاكم (٨٤٦٠)، وصححه الألباني كَثَلَتْهُ في الصحيحة (٨٧).



# فیه فوائد

الأولى: رضا الله عن الموحدين.

الثانية: إيجاب الجنة لهم.

الثالثة: نجاتهم من النار.

الرابعة: كون عيسى ابن مريم عليه من أئمة الموحدين.

الخامسة: حق عيسى ابن مريم علي الله على هذه الأمة.

السادسة: وجود الجنة، وأنها مخلوقة ومهيأة الأوليائه.

السابعة: وجود النار وأنها معدة لأعدائه.

الثامنة: عظم شأن هذه الكلمة.

التاسعة: معرفة شروطها، قال تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن

دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّهُ) ﴿ [الزَّخْرُف].

العاشرة: كون الأعمال بعد معرفتها.







#### بَابُّ

### تَحْقِيقُ التَّوجِيْدِ

قال تعالى: ﴿ أَلَا لِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيآ ءَ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ فِي مَا هُمۡ فِيهِ يَغۡتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَفَارُ ﴿ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهۡدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَفَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهۡدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِي ﴿ الزُّمَرَا.

وقـــال تــعـــالــــى: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيـمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ النَّحَلَ].

وقال تعالى: ﴿فُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسَّىٰ أُوْلَيْكِ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (اللهُ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ النِّسَاء].

وقال النبي ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمُمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَرَأَيْتُ

(13)

سَوَادًا كَثِيرًا سَدًّ الأَفْقَ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ أُمَّتِي، فَقِيلَ : هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، ثُمَّ قِيلَ لِي: انْظُرْ، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ، فَقِيلَ : هَوُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَوُلاَءِ وَهَكَذَا، فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الأَفْقَ، فَقِيلَ : هَوُلاَءِ أُمَّتُكَ، وَمَعَ هَوُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْقًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ» فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، سَبْعُونَ أَلْقًا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ» فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْ فَقَالُوا: أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشِّرْكِ، وَلَكِنَّا آمَنَّا فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيْ فَقَالُ: «هُمُ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَيْ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَوُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَيْ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَوُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَيْ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لِكَاللَهِ وَرَسُولِهِ، وَلَكِنْ هَوُلَاءِ هُمْ أَبْنَاؤُنَا، فَبَلَغَ النَّبِيَ عَيْ فَقَالَ: «هُمُ الَّذِينَ عَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»، فَقَامَ آخَرُ لاَ يَعْمُ وَنَ مُحْصَنِ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ »نُنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ » فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَقَالَ وَلَا عَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا الْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْ اللّهُ

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو صَلّى قَالَ: كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى وَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ، حَتَّى قَامَ عَلَى رَأْسِ النّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ - أَوْ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ - وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعِ! فَأَخَذَ النبي بمجامع جبته. قال: «أَلاَ أَرَى عَلَيْكَ فَارِسٍ - وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعِ! فَأَخَذَ النبي بمجامع جبته. قال: «أَلاَ أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لاَ يَعْقِلُ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ نَبِيَّ اللّهِ نُوحًا عَلَى لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَفَاةُ قَالَ لاَبْنِهِ: إِنِّي قَاصٌ عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ، آمُرُكَ بِاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ عَنْ اثْنَتَيْنِ: آمُرُكَ بِلاَ اللّهُ؛ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّة، وَلَوْ أَنَّ اللّهُ إِلاَّ اللّهُ؛ وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّة، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّة، وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً لَقَصَمَتْهُنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ؛ فَإِنَّهَا صَلاَةُ كُلِّ شَيْءٍ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ. وَأَنْهَاكَ عَنْ الشَّرِكُ قَدْ الشَّرِكُ قَدْ الشَّرِكُ وَلَا اللَّهِ! هَذَا الشَّرِكُ قَدْ السَّرِكِ، وَالْكِبْرِ». قَالَ: قَالَ: قَالَتَ الْ قَيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَذَا الشَّرِكُ قَدْ

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٤٢٠)، ومسلم (٢٢٠).



عَرَفْنَاهُ فَمَا الْكِبْرُ؟ هُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا حُلَّةٌ يَلْبَسُهَا؟. قَالَ: «لاَ». قَالَ: «لاَ». فَهُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا نَعْلَانِ حَسَنَتَانِ، لَهُمَا شِرَاكَانِ حَسَنَانِ؟ قَالَ: «لاَ». قَالَ: فَهُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: «لاَ». قَالَ: فَهُو أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِنَا دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا؟ قَالَ: «لاَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا لِأَحَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: «لاَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا الْكِبْرُ؟ قَالَ: «سَفَهُ الْحَقِّ، وَغَمْصُ النَّاس»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦٥٨٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٤٢٦) واللفظ له، وصححه الإمام الألباني كَثْلَلْهُ في الصحيحة (١٣٤).



# فيه فوائد

الأولى: تحقيق التوحيد: تصفية من شوائب الشرك، والبدع،

والمعاصي.

الثانية: تفاوت ما في القلوب. الثالثة: كون إبراهيم عَلَيْكُ إمام الحنفاء.

الرابعة: كون نبينا محمد على سيد الأولين والآخرين، وأعظم الناس

تحقيقًا للتوحيد.

الخامسة: عِظم توكل الموحدين.

السادسة: صلاح قلوبهم وطهارتها من كل شائبة.

السابعة: قوة اعتمادهم على ربهم.

الثامنة: ترك ما يتوقع نفعه من كيِّ واسترقاء.

التاسعة: ترك ما يفضى إلى الشرك؛ كالتطير ونحوه.

العاشرة: قوة توكلهم لا يعني ترك الأسباب.







### دُعَاءُ المُوَحِّدِين

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آَسْمَنَهِمَ مَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَرَافٍ].

وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ إِنَّ الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي الْمَانِي اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ اللَّالَيْلَالُونَ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهَ مَرَةً .

وقال تعالى: ﴿ لَهُ مُ دَعُوةُ الْمُقَّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِثَيْءٍ إِلَا كَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآهُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَا فِي ضَلَالٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ اللَّلِلْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُ

وقال تعالى: ﴿فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنْخَصِرُ ۞﴾ [القـَمَر].

وقال تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْأَنبِيَاءَ].

وقال تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾ [الأعراف].



وقال النبي ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»(١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَعَيْهُ قال: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «ادْعُوا الله وأنتم مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَن الله لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً من قلب غَافِل لاَهٍ» (٢).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَخْضَبْ عليه»(٣).

وسَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ رَجُلًا يَقُولُ: (اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اَلْأَحَدُ اَلصَّمَدُ، اَلَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ). فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اَللَّهُ بِاسْمِهِ اَلَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ).

ودَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ، وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ لَلَهُ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُ الرَّحِيمُ) قَالَ: «قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ أَنْ ثَلَاثًا» (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲۷)، ومسلم (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٧٩) والحاكم (١٨١٧) وحسنه الإمام الألباني في صحيح الجامع (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٥٨) والترمذي (٣٣٧٣) واللفظ له والحاكم (١٨٠٦) وحسنه الإمام الألباني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٤٩٣)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣٩٤ ـ ٣٩٥). والترمذي (٣٤٧٥)، وابن ماجه (٣٨٥)، وابن حبان (٢٣٨٣)، وصححه الإمام الألباني في الترغيب والترهيب (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٩٨٥) والنسائي (١٣٠١) وأحمد (١٨٩٩٥) وصححه الإمام الألباني كَثَلَتُهُ في سنن أبي داود (٩٠٥).



وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَخَذَ بِعِضَادَتَيِ الْبَابِ، وَنَحْنُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: ﴿ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ ﴾ وَنَحْنُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: ﴿ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ ؟ ﴾ قَالُوا: ابْنُ أُخْتِ لَنَا، فَقَالَ: ﴿ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا نَزَلَ بِكُمْ كَرْبٌ ، أَوْ حُمَةٌ ، أَوْ جَهْدٌ ، أَوْ لَأُواءً ، فَقُولُوا: اللَّهُ ، اللَّهُ رَبُّنَا، لاَ شَريكَ لَهُ ﴾ (١).

وكَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيم»(٢).

وعَنْ سَعْدٍ رَهِ النُّونِ إِذْ دَعَا وَعَنْ سَعْدٍ رَهِ النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَإِنَّهُ لَهُ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ»(٣).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّظَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِرُ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ» (1).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلاَ قَطِيعَةُ رَحِم؛ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ لَيْسَ فِيهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۰۲۵)، وابن ماجه (۳۸۸۲)، والنسائي في الكبرى (۱۰٤۸۳) والحاكم (۱۰۲۸)، والطبراني (۱۰۲۸۸) واللفظ له، وصححه الإمام الألباني تَظَلَّلُهُ في الصحيحة (۲۷۵۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٨٦) ومسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٤٦٢)، والترمذي (٣٥٠٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٤٩٢)، والحاكم (٣٨٨). وصححه الإمام الألباني نَظَلَلهُ في صحيح الجامع (٣٨٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨).



تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا»، قَالُوا: إذًا نُكْثِرُ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرُ»(١).

وعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعُونِيَ أَسْتَجِبٌ لَكُرُّ ﴾ [غافر: ٦٠](٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۱۱۶)،، وأبو يعلى (۱۰۱۹)، والحاكم (۱۸۱٦)، وقال الإمام الألباني تَظَلَّلُهُ في صحيح الترغيب والترهيب (١٦٣٣): حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٥٣)، وأحمد (١٨٤١٥)، وأبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٢٩٦٩)، والنسائي في الكبرى (١١٤٦٤)، وابن ماجه (٣٨٢٨)، وصححه الإمام الألباني كَلَّلَةُ في المشكاة (٢٣٣٠).



## فیه فوائد

الأولى: الدعاء هو العبادة كما في الحديث.

الثانية: علامة الموحد كثرة الدعاء، والموحدون أسعد الناس بالدعاء.

الثالثة: دعاء الموحد؛ دعاء عبادة ومسألة.

الرابعة: الموحدون أفقر الخلق لربهم.

**الخامسة:** دعاؤه بأسمائه.

السادسة: دعاؤهم في الرخاء والشدة.

السابعة: دعاؤهم بالمأثور.

الثامنة: يلحون بالدعاء، فلا يفترون من دعائه وذكره، والثناء عليه.

التاسعة: الموحدون لا يتعجلون الإجابة.

العاشرة: وقوع بعض الناس في الشرك في الدعاء.







#### بَاتٌ

### الدَّعْوَةُ إلى التَّوحِيْدِ

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَـنِبُواْ ٱلطَّاعُونَ ۗ [النّحل: ٣٦].

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاَ إِلَّا فَأَعُبُدُونِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاءً. اللهُ إِلَّا أَنَا فَأَعُبُدُونِ ۞ ﴾ [الأنبياء].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا آهُلَ الْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ عَلَمَ اللّهِ اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مَا شَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ اللّهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلّوا فَقُولُوا اللهِ عَمْران].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّشَلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُورِ إِلَهُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [فُصلت].

وقال تعالى: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مَا النَّحلِ].

وقال تعالى: ﴿قُلْ هَاذِهِ عَلِيلِ آَدْعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ آَيُوسُفَ].



وقال تعالى: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمُثُونَكُمْ (إِنَّ ﴾ [محمَّد].

وقال تعالى: ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ إِلَّهُ الزُّمْرَ].

وفي الصحيحين: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَوْم أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ النَيْمَنِ، قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُوقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»(١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللّٰهِ عَبَّاسِ وَ اللّٰهِ عَبْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَظِيم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۹) ومسلم (۱۹)، وفي لفظ للبخاري (۲۹۳۷): «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ».



فِيكُمْ، قَالَ: قُلْتُ: هُو فِينَا ذُو حَسَب، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: قَهَلْ كُنتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ فَعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: فَهُلْ غَفَاؤُهُمْ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، فَهَلْ قَالَ: فَهَلْ قَالَ: فَهَلْ قَالَ: فَهَلْ قَالَ: فَهَلْ قَالَ: فَهَلْ قَالَ: فَهَلْ عَنْ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: فَوَاللّهِ يَعْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: فَوَاللّهِ مَا أَمْكَنْنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَبِ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابٍ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَظْلُبُ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَظْلُبُ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ رَجُلٌ يَظْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ مُلْكَ آبَائِهِ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ أَصُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ مُعْفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرَّسُلِ؟ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلُ أَنْ يَقُولُ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَكَعَ الْكَذِبَ عَلَى اللهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ النَّاسِ، ثُمَّ يَذْهُبَ فَيَكُونُ اللهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ يَتُهُمْ عَنْ يَتُهُمُ وَنَهُ اللّهُ مُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الإِيمَانُ إِنَاكُ الْإِيمَانُ إِنَّكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَمُونُ عَنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَهُ هَذَا الْقُولَ أَحَمْتَ أَنَّهُ مَا تَعْدُورُ وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تُبْتَلَى مُنْ مَنْ مَنْكُمْ وَبَيْنَهُ مِوسَالْتُكَ: هَلْ قَالَهُ هَذَا الْقُولَ أَحْدُ مَا تَلْكُ فَرَعُمْتَ أَنَّهُ لَا يَخْدِرُ، وَكَذَلِكَ المِنْ الْمُولُ أَنْ مُلْكَالُكُ اللْمُولُ أَلْكُولُ اللْعُلُولُ الرَّسُلُ لَكُ يَعْهُمُ مَنْ الْمُؤْلُ أَلْمُ الْعُلْولُ الْمُولُ الْعَذِا الْقُولُ أَعْدَا الْقُولُ الْمُولُ الْمُعَلِلُ الْعَلِكُ الْمُعَلِلُ ا



قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَو قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ الْتَمَّ بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالنَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيُّ، وَقَدْ وَالنَّكَاةِ وَالصِّلَةِ وَالْعَفَافِ، قَالَ: إِنْ يَكُنْ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيُّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُنْ أَظُنَّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِي أَعْلَمُ أَنِي أَخْلُصُ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا يَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا

قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ إِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الأَرِيسِيِّينَ، وَ إِنْ تَوَلَّيْتِ اللهِ الله وَلا أَلله وَلا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَله وَلَا الله وَله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا ال



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧)، ومسلم (١٧٧٣).



# فیه فوائد

الأولى: الدعوة للتوحيد ابتداء منهج الأنبياء جميعًا.

الثانية: الخصومات بين الأمم والأنبياء فيه.

الثالثة: هو دعوة نبينا محمد عَلِين من بعثته حتى قبضه الله.

الرابعة: من قام به قام بلوازمه.

الخامسة: هو حق الله الأعظم.

السادسة: ضلال من خالف طريق الأنبياء ودعا لغيره.

السابعة: هو سبيل المصلحين، قال تعالى: ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى الم

اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهِ عَلَى بَصِيرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمُا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (اللَّهُ اللهُ اللهُ

الثامنة: ضلال أكبر جماعتين في عصرنا؛ وهما الإخوان والتبليغ

لمخالفتهم دعوة الأنبياء وأتباعهم.

التاسعة: لزومه واجب وإن قل السالك.

العاشرة: آثاره عظيمة ولو بعد حين.







#### بَاتٌ

### أَفَضَلُ الذِّكْرِ كَلِمَةُ التَّوحِيْدِ

قال تعالى: ﴿ اللّهُ لا ٓ إِلَهُ إِلاّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلّا بِإِذِنِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ اللّهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا خَلْفَهُم وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِينَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ وَلا يَحُودُهُ حِفْظُهُما وَهُو الْعَلِي الْعَظِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْسِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلَيْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعُهُمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعَلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَى وَالْعِلْمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعِلِيمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُولِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيمُ وَالْعُلِيلُومُ وَالْعُلِلْعُلِي

وقال تعالى: ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال تعالى: ﴿ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ إِنَّا ﴿ إِغَافِرَا.

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»(١).

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ضَيُّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٥٨٥)، وصححه الإمام الألباني تَظَلَّمُهُ في الصحيحة (١٥٠٣).



إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ »(١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلَى لاَ إِلَهَ إِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فِي يَوْم مِائَةَ مَرَّةٍ؛ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتٌ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى وُمُحِيَتٌ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَأَفْضَلَ مِمًا جَاءَ بِهِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ» (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲٤٠٤)، ومسلم (۲۲۹۳)، واللفظ له، وعند البخاري مختصرًا تحت باب فضل التهليل. بلفظ: «من قال عشرا كما كان أعتق رقبة من ولد إسماعيل».

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۱۱۹)، ومسلم (۲۲۹۱).



# فيه فوائد

تحريم قائلها على النار. الأولى:

الثانية: انشراح صدر الموحد.

الثالثة: عظم شأنها عند الله.

الرابعة: من قالها صادقًا من قلبه دخل الجنة.

الخامسة: صلاح دينه ودنياه.

السادسة: نجاته يوم الفزع الأكبر، قال تعالى: ﴿إِنَّ النَّيِنَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ الْمَلْتَهِكُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَرَّنُواْ وَلَا تَحَرَّنُواْ وَلَا تَحَرَّنُواْ وَلَا تَحَرَّنُواْ وَلَا تَحَرَّنُواْ وَالْمَلْتِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَرَّنُواْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

السابعة: موافقة الأنبياء.

الثامنة: الإكثار منها عتق من النار.

التاسعة: محوها لجميع الذنوب.

العاشرة: رجحانها بجميع السيئات.







#### بَابُّ

### مُضادَّةُ الشِّركِ للتَّـوحِـيْدِ

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ اللَّهَ عَمُكُ وَلَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَالزُّمَرِ].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكُ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ النِّسَاء].

وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَهُ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَمُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمُ اللَّمَنُ اللَّهُ اللَّمَنُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِأَبْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَنْبُنَى لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَيْهِ النَّمَانِ]. الشِّرَكَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ النَّمَانِ].

وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ [الأنعَام].

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُثُ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ لَعَظِيمٌ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَنْ تَزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٧٧)، ومسلم (٨٦).



وقَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»(١).

وقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(٢).

وقَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»(٣).

وعند البخاري بلفظ: (قَالَ النَّبِيَّ ﷺ لِمُعَاذِ: «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» قَالَ: أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «لاَ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا»)(٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۵)، ومسلم (۸۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٢٩).



# فیہ فوائد

الأولى: أعظم ذنب عُصى الله به الشرك.

الثانية: حبوط جميع عمل المشرك،

الثالثة: لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً.

الرابعة: مضادته للتوحيد من جميع الوجوه.

الخامسة: الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، فجنس الشرك الأصغر أعظم

من جنس المعاصى الشهوانية.

السادسة: تحذير جميع الأنبياء منه.

السابعة: بغض الله للمشرك.

الثامنة: أهل البدع يُهَوِّنون من الشرك.

التاسعة: اشتمال سور القرآن على التحذير منه.

العاشرة: التلازم بين الدعوة للتوحيد، والتحذير من الشرك.







#### بَاتُ

### الخَوفُ مِنَ الشِّرك

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَلَذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَاَجْنُبْنِي وَبِنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ (أَنَّ كَرَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَنْ عَصُانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (أَنَّ) ﴿ [ابراهيم].

وقال تعالى: ﴿إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۗ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّنْعَامِ].

قال تعالى: ﴿تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُ وَأُشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ ﴿ إِنَاهِ إِنَاهِ الْعَافِرِ].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ١٠ ﴾ [الأنعام].

وقَالَ النَبِيُّ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟». قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِلَّا أَدُلُكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟». قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِلَا أَعْلَمُ» (1) إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ» (1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٥٤) وصححه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في صحيح الأدب المفرد.

#### (١٥) بَابُ: الخَوفُ مِنَ الشِّرك

(11)

وعَنْ أَنَسِ وَ اللّهِ عَلَى دَينِكَ » فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ يَكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: «يَا مُقَلّبَ الْقُلُوبِ ثَبّتْ قَلّبِي عَلَى دِينِكَ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ آمَنّا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللّهِ يُقَلّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ»)(١).

وقَالَ النَبِيُّ ﷺ: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبِ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ» (٢).

وقَالَ النَبِيُّ عَلِيُّ : «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ». وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ (٣).

وقَالَ النَبِيُّ ﷺ: «بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا»(١٤).

وقَالَ النَبِيُّ عَلَيْهِ: «فَوَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٢١٢٨)، والترمذي (٢١٤٠) وصححه الإمام الألباني تَظَلَّمُهُ في المشكاة (٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۵٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٩٩)، ومسلم (٢٩٠٦)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠٣٦)، ومسلم (٢٦٤٣).



وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ وَ إِنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ». قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الرِّيَاءُ؛ يَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى النَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٣٦٨٠) وصححه الإمام الألباني تَظَلَّلُهُ في الصحيح (٩٥١).



### فيه فوائد

الأولى: خوف الأنبياء والصالحين منه.

الثانية: عظم خطره.

الثالثة: أعظم الذنوب عند الله.

الرابعة: لا يُغفَر لصاحبه إن مات عليه.

الخامسة: كل بلاء وفتنة بسببه.

السادسة: تعدد أنواعه.

السابعة: خفاء بعضه.

الثامنة: كفارة الخفي منه.

التاسعة: اقترانه بالموبقات.

العاشرة: وقوعه في آخر هذه الأمة.







#### بَاتٌ

### مُضَادَّةُ السِّحرِ لِلتَّوحِيْد

قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ وَمَا الشَّيْعِلِينَ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينِ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ سِكَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينِ كَفَرُوتٌ وَمَا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِيلِلَ هَكُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُنَ فَيْ الْمُلْكِينِ بِيدِ مِنْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِيدٍ مِنْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِيدٍ مِنْ أَلْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِيدٍ مِنْ أَلْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِيدٍ مِنْ أَلْمُرْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِيدٍ مِنْ أَلْمُرْء وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِيدٍ مِنْ أَلْمُونَ مَا يَصُمُونَهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَعْمُونَ لَمَا لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ مَا يَصُمُونَ مَا يَصُمُونَ مَا يَصُمُونَ مَا يَصُمُونَ مَا شَكَرُواْ بِهِ وَلَا يَنفُعُهُمْ وَلَا يَعْمُونَ بِهِ الْفَاسَهُمُ لَوْ السَعْرَونُ بِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ خَلَوقً وَلِبِثْسَ مَا لَكُونُ بِهِ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ خَلُولُ وَلِي اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَمُونَ مِنْ خَلُولُ وَلِي اللَّهُ مِنْ خَلْقُ وَلِي اللَّهُ مِنْ فَلَا يَعْلَمُونَ فَي اللَّهُ مِنْ فَلَوْلَا يَعْلَمُونَ فَي اللَّهُ فَلَا لَكُونُ اللَّهُ مُنْ لَكُونَ لَكُونُ اللَّهُ مِنْ فَلَا لَهُ مُنْ لَلَّهُ فَي اللَّهُ عَلَمُ مِنْ خَلِقُولُ اللَّهُ عَلَمُ لَلْ اللَّهُ مُنْ لِلْ اللَّهُ مِنْ فَلَا لَكُونُ اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مُنْ لَوْ اللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلَا لَاللَّهُ مُنَا لِلللْهُ اللَّهُ مُنْ لِلْ اللَّهُ مُنْ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وقال تعالى: ﴿وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَا صَنَعُوّاً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُقْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ إِنَّا ﴾ [طه].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا اللَّهُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبُطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهُ سَيُبُطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصُلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ [يُونس].

وقَالَ رسول ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، وَلا تُطُيِّرَ لَهُ، وَلا مَنْ تَكَهَّنَ، وَلا تُكُهِّنَ لَهُ، وَلا مَنْ سَحَرَ، وَلا سُحِرَ لَهُ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٣٠٤٣) وصححه الإمام الألباني كَثْلَتْهُ في الصحيحة (٢٦٥٠).

#### (١٦) بَابُّ: مُضَادَّةُ السِّحر لِلتَّوحِيْد



وقَالَ ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»(١).

وقَالَ ﷺ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»(٢).

وجاء مرفوعًا وموقوفًا: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ)(٣).

وجَاءَ في كِتَابُ عُمَرَ بن الخطاب ضَيْ اللهُ: (أَنَ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ) (أَنَ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ) (1).

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ (أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا، وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ)(٥).



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٩٥٣٢) واللفظ له وأبو داود (٣٩٠٤) والترمذي (١٣٥) وابن ماجه (٢٠٠٦) وصححه الإمام الألباني كَثَلَتُهُ في الإرواء (٢٠٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٤٦٠) [قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا مرفوعًا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة. ويروي عن الحسن أيضًا. والصحيح عن جندب موقوف]، وأخرجه الحاكم في [المستدرك (٨٠٧٣)]، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح غريب. وضعف الإمام الألباني كَثَلَمْهُ رفعه وقال: (والصحيح عن جندب موقوف كما تقدم عند الترمذي) الضعيفة (١٤٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٠٤٣) دون قوله: (وساحرة)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٨٠)، والبيهقي (١٣٦/٨) وربيعة وصححه الإمام الألباني كَثْلَتْهُ في صحيح أبي داود (٢٦٢٤). وله أصل في البخاري (٢٩٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك (١٦٢٤) واللفظ له، والشافعي (١٧٦١) وصححه ابن القيم في زاد المعاد (٥/٥٧).



## فيه فوائد

الأولى: الساحر مشرك.

الثانية: حد الساحر قتله ردَّة.

الثالثة: السحر قرين الشرك.

الرابعة: فشو السحر بين المشركين.

الخامسة: عظم ذنب فاعله.

السادسة: تحريم سؤال السحرة.

السابعة: مضادته للتوحيد.

الثامنة: واجب الإمام تطهير الأرض من السحرة.

التاسعة: شدة السلف على الساحر.

العاشرة: وجوده في الشرائع قبلنا.

الحادية عشرة: إنزال الملكين هاروت وماروت لبيان خطره وعدم التباسه بالتوحيد.







#### بَاتُ

### حِمَايَةُ التَّوحِيد

قال تعالى: ﴿قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلْكَافِرُونَ ۞ لَا أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ لَكُوْ دِينَكُو وَلَا أَنتُمْ عَلِدُونَ مَا أَعَبُدُ ۞ لَكُو دِينَكُو وَلِى دِينِ ۞ [الكافِرون].

وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشَرِكُوا بِهِۦ شَيْعًا ﴾ [النِّسَاء: ٣٦].

وقال تعالى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ أَرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ الْانعَامِ].

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ وَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ». قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ؛ يَقُولُ اللَّهُ وَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٣٦٨٠) وصححه الإمام الألباني كَظَّلْتُهُ في الصحيح (٩٥١).



وعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَلَيْهِ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ، مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ؛ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اجْعَلْ لَنَا أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «سُبْحَانَ اللَّهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»(١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ، قَالَ رجلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ»(٢).

وعن حُذَيْفَةَ بنِ اليمانِ وَ الله عن النبيّ عَلَيْهِ قال: «لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فُلاَنٌ» (٣).

وعن عبد الله بن يسار الجهني قال: أخبرتني امرأة منا أنها سمعت النبي عَلَيْ : «لا يَقُول أَحَدُكُم: لَوْلا الله وَفُلاَن، فَإِنْ كَانَ لا بُد فَاعِلاً فَلْيَقُل: وَلُولاَ الله ثُمَّ فُلاَن» (٤).

وعن مغيث: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ: (مَنْ مولاه؟ فقال: الله وفلان. فقال ابْنُ عُمَرَ: لَا تَقُلْ كَذَلِكَ، لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وَلَكِنْ قُلْ: فُلَانٌ بَعْدَ اللَّهِ) (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۱۸۰)، وأحمد (۲۱۳۹۰)، وصححه الإمام الألباني كَلَلْهُ في المشكاة (۳۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٣٠٩) بلفظ: (عدلا) بدل (ندا) الطبراني في الكبير (١٣٠٠٥)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، وصححه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في الصحيحة (١٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٣٤٢٩)، وأبو داود (٤٩٨٠)، والنسائي في الكبرى (١٠٨٢١) وصححه الإمام الألباني كَثْلَتْهُ في الصحيحة (١١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه إسحاق في مسنده (٢٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٨٢) وضعفه الإمام الألباني كَثَلَتُهُ.



وعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: (لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»)(١).

وقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيْ : (لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِعَيْرِهِ وَأَنَا صَادِقٌ)(٢).

وعن خَالِد بْن ذَكُوانَ، عَنْ الرُّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ وَإِنَّا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيَّ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتُ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَّ يَوْمَ بَدْرٍ؛ حَتَّى قَالَتْ جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا في غَدٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْدٍ: «لا تَقُولِي هَكَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِي هَكَذَا،



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۲۰۱) والترمذي (۱۵۳۵) وأحمد (۲۰۷۲) وصححه الإمام الألباني كَلَّلُهُ في الصحيحة (۲۰٤۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٨٩٠٢) وابن أبي شيبة (١٢٢٨١) وعبد الرزاق (١٥٩٢٩) وصححه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في الإرواء (٢٥٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٨٧٠ و ٤٨٥٢).



### فيد فوائد

الأولى: لا يحصل الإخلاص إلا به.

الثانية: هو أساس الملة، وأصل الدين.

الثالثة: تطهيره من الشرك وشوائبه.

الرابعة: تأثير القوادح العقدية فيه.

الخامسة: غضب الأنبياء لأجله.

السادسة: غيرتهم عليه.

السابعة: غيرة السلف عليه وذبهم عنه.

الثامنة: المعاداة والموالاة عليه.

التاسعة: تحطيم الأصنام لمضادتها له.

العاشرة: وجوب الإنكار على من قدح فيه.

الحادية عشر: ضياعه؛ ضياع الدين كله.







#### بابُّ

### مُوَالاةُ أَهْلِ التَّوْحِيد

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَّةٌ ﴾ [الحُجرَات: ١٠].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ وَلِحِّى اللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَبُّ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّل

وقال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ الْبَاءَهُمْ أَوْ الْبَاءَهُمْ أَوْ الْبَاءَهُمْ أَوْ يَدْخِلُهُمْ جَنَتِ بَجْرِي أُولَتِهِكُ حَبَّلَ فِيهَا رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِرْبُ اللّهُ مَنْ اللّهُ هُمُ اللّهُ الْمُعُونَ ﴿ المجادلة].

وقـال تـعـالـــى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٤].

وقال تعالى: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُل مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللّهِ وَحْدَهُۥ إِلّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ رَبّنَا عَلَيْكَ تَوَكِّنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ المُمتحنة].

وقال تعالى: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [المائدة: ٥٥].



وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَهِ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «... اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْم فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «إِنَّهَا حَقٌ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «إِنَّهَا حَقٌ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا»(١).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللهِ عَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جِهَارًا غَيْرَ سِرِّ، يَقُولُ : «أَلاَ إِنَّ آلَ أَبِي، يَعْنِي فُلاَنًا، لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» (٢).

وعن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عِلَيْهِ قال: قال النبي عَلَيْهُ: «قُولُوا: اللَّهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَى لَكُمْ»(٣).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَفَّى قَال: قال النبي عَلَی : «وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الأَحْمَر» (١٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٢٣٥)، وصححه الإمام الألباني كَثَلَثُهُ في صحيح مختصر العلو (١٠/١١٩)، الظلال (٣٨٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى (٥٦٤٤)، ومسلم (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٦٣) وفي لفظ آخر: «أنتم في الناس»، ومسلم (٢٢١).



# فيه فوائد

الأولى: ولاية الله لأوليائه أهل التوحيد.

الثانية: موالاة أهل التوحيد لربهم.

الثالثة: الحب فيه، والبغض فيه.

الرابعة: خلل عقيدة من لا يوالي ولا يعادي على التوحيد.

الخامسة: معاداة أقرب الناس لأجله.

السادسة: موالاة أبعد الناس لأجله.

السابعة: قلة أهل التوحيد في آخر الزمان.

الثامنة: وجوب انحياز أهل التوحيد لبعضهم.

التاسعة: تآخى أهل التوحيد.

العاشرة: تناصر أهل التوحيد.







#### باٿ

## مُعَادَاةُ مَنْ رَفَـضَ التَّوحـيد

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ ﴾ [الزّخرُف].

وقال تعالى: ﴿لَا تَعِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَالَا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَةُمُ مَّ أَوْ الْجَوْنَهُمْ وَرَسُولَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْرِى أُولَتِكَ حَتَبَ فِي قُلُومِهُ الْإِيمَانَ وَأَيّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِرْبُ اللّهِ مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِكَ حِرْبُ اللّهُ اللّهُ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَةً وَعَدَهَا أَيْهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوُّ لِللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ وَعَدَهَا إِنَّا إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمٌ اللَّهُ اللَّ

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمُ غِلْظَةً وَاعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ النَّوبَةِ].

وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُقٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴾ [الشُّعَرَاء].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضُهُمْ وَلِيَآهُ بَعْضُهُمْ وَلِيَآهُ بَعْضُهُمْ وَالْمَائِدة]. بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ



وقال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمِهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواً وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَئُ ذَالِكَ إِنَّا مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَبُرُونَ (المَائدة].

وقال تعالى: ﴿قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُۥ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْئَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُود].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱللَّهُ مَا لَذِينَ ظَلَمُوۤا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱللَّهُ مَا لَذَي اللَّهُ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال النَّبِيُّ عَلِيهِ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ»(١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظِهِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي» (٢). أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي» (٢).

وقال النَّبِيُّ عَيْ : «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي، فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مُلْتَطِخ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَاتِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ»(٣).

وِقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَيَا فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَنِىَ اللَّهُ حَقًّا» (٤). وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا؟ فَإِنِّى قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِىَ اللَّهُ حَقًّا» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٠٢) ومسلم (٢٨٧٣) واللفظ له.



# فيه فوائد

الأولى: لا يوجد طعم الإيمان إلا في الحب في الله والبغض في الله.

الثانية: بغض أهل الشرك ولو كانوا أولى قربي.

الثالثة: قول النبي عَلَيْ لأهل القليب: «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًا».

الرابعة: معاداة النبي عليه لأعمامه وعشيرته لأهله.

الخامسة: من مات على الشرك لا يستغفر له.

السادسة: من مَرَّ على قبور المشركين يبشرهم بالنار.

السابعة: النهى عن موالاة أهل الشرك.

الثامنة: معاملة أهل الشرك جائزة مع بغضهم.

التاسعة: كره طقوسهم وأعيادهم وكنائسهم وبيعهم.

العاشرة: مشاركتهم فيها أعظم من الكبائر.







#### ىات

# قِيَامُ أَهْلِ التَوحيدِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُم

قال تعالى: ﴿وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِيّ أَيْدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ الْأَنفَال].

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا لَللَهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَغَفُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

وقال تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓاً إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ الْفُسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ ﴿ لَهُ مُودًا.

وقال تعالى: ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ اَنَهُواْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ إِلَيْهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ إِلَيْهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

وقال تعالى: ﴿قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ وَجُـنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهُ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٤٩].



وَعن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ وَ اللَّهِ قَال: قال النَّبِيُّ عَلَى القَائِم عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِع فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْلِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا» (أَن أَخَذُوا عَلَى أَيْلِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا» (أَن أَخَذُوا عَلَى أَيْلِيهِمْ نَجَوْا،

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْش، أَوْ سَريَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا باسْم اللَّهِ فِي سَبيل اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغْلُوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام، فَإِنْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَاب الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَذِمَّةَ نَبيِّهِ، فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ، وَلاَ ذِمَّةَ نَبيِّهِ، وَلَكِن اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٦١).

#### (٢٠) بابٌ : قِيَامُ أَهْلِ التَوحيِدِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُم

C/V9

أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ»(١١).

وَقال النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتِى أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ»(٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٨١)، ومسلم (١٥٦)، (١٩٢٠)، واللفظ له.



# فیہ فوائد

الأولى: أهل التوحيد هم الأعلون في الدنيا والآخرة.

الثانية: لهم العزة والتمكين والنصر.

الثالثة: هم يَدُّ على من سواهم.

الرابعة: يجاهدون بأيديهم و ألسنتهم.

الخامسة: الأرض لله ثم لهم، ولا قول لأحد مع قولهم.

السادسة: لا يزالون ظاهرين على الحق.

السابعة: كمثل الجسد الواحد في توادهم وتراحمهم، كما أخبر

النبي عَلَيْهُ.

الثامنة: كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، كما أخبر النبي عليه.

التاسعة: نصر الله لهم.

العاشرة: تأييده لهم بالملائكة.







#### باٿ

## قَوَادِحُ التَّوحـيدِ

قال تعالى: ﴿وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَّءِيلَ ٱلْبَحۡرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ الْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمٌ أَصْنَامِ لَهُمْ عَالُوا يَنْمُوسَى ٱجْعَلَ لَنَا إِلَهَا كُمَا لَمُمْ عَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ جَهَلُونَ ﴿ لَهُ مُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞﴾ [يُوسُف].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللَّهُ لَهُ» (١).

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ ضَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷٤٤٠)، والطبراني (۸۲۰) قال الهيثمي (۱۰۳/٥): أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات. والحاكم (۷۵۰۱) وقال: صحيح الإسناد. وضعفه الإمام الألباني في سلسلة الضعيفة رقم (۱۲۲۸).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۷٤٥٨)، وقال الهيثمي (٥/ ١٠٣): رجاله ثقات. والحاكم (٧٥١٣)، وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٩٢).



عَنْ زَيْد بْن وَهْبِ قَالَ: (انْطَلَقَ حُذَيْفَةُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ، فَلَمَسَ عَضُدَهُ، فَرَأَى فِيهِ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَسَ عَضُدَهُ، فَرَأَى فِيهِ خَيْطًا، فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ مِتَّ وَهَذَا فِي عَضُدِكَ مَا صَلَيْتُ عَلَيْكَ)(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۲۸).



### فيه فوائد

الأولى: تشابه عقائد المشركين.

الثانية: تعدد آلهتهم.

الثالثة: تمسكهم بما عليه آباؤهم من الشرك.

الرابعة: حرمة تعليق التمائم.

الخامسة: كونها من الشرك.

السادسة: شدة السلف على من تعلق شيئًا.

السابعة: جواز الدعاء على أهل الشرك.

الثامنة: تنوعها من حين لآخر، والغرض واحد.

التاسعة: الإنكار الشديد على من وقع فيها.

العاشرة: الوقوع فيها أعظم من ارتكاب الكبائر.







#### باٿ

## الرُّقَى الشِّركِيِّة تُضادُّ التَّوحِيد

قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَفَرَهَ يَتُكُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضَيِّ هَلُ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِّيى هَلُ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسِّيى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ الزُّمَرِ].

وقال تعالى: ﴿وَقِيلَ مَنِّ رَاقِ ﴿ اللَّهِ عَامَة].

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «لاَ يَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ»(١).

وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى أَخِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ أَعُودُهُ، وَبِهِ حُمْرَةٌ، فَعَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ أَبِي مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ أَعُودُهُ، وَبِهِ حُمْرَةٌ، فَقُلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا؟ قَالَ: الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «مَنْ قَلْنَا: أَلَا تُعَلِّقُ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ» (٢).

وقال النَّبِيُّ ﷺ: «يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۵) ومسلم (۲۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٣٠٤) والترمذي (٢٠٧٢) واللفظ له، وحسنه الإمام الألباني في غاية المرام (٢٩٧).



C. Ao

النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ، أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷۰۳٦)، وأبو داود (۳٦)، والنسائي (٥٠٦٧) وصححه الإمام الألباني في المشكاة (٣٥١).



## فيه فوائد

الأولى: حُرِّمت لكونها تخالف المشروع.

الثانية: لاشتمالها على ألفاظ ومعان فاسدة.

الثالثة: لحصول التعلق بها من دون الله.

الرابعة: كونها من ميراث أهل الشرك.

الخامسة: تعلق قلوب الواقعين في الشرك أعظم من تعلقها بالله.

السادسة: الاعتماد عليها من دون الله لدى المشركين.

السابعة: تلبس الشياطين بأهلها حتى يعتقد نفعها.

الثامنة: مضادة للرقى الشرعية.

التاسعة: فزع أهلها لها عند الخوف.

العاشرة: إنكسار قلوبهم عند فقدها.







#### باٿ

## التَّبَرُّك الـمُـنَافِي للتَّوحِيد

قال تعالى: ﴿وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى الْبَحْرَ فَأَتَوّا عَلَى قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَى الْمَا لَمُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَصْنَامِ لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ الْأَعْرَافِ].

عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ ضَيَّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۳۹۰) والترمذي (۲۱۸۰)، والطبراني في المعجم الكبير (۳۲۹۱) وزاد: (وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدِ بِكُفْر)، وصححه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في المشكاة (۵۳٦۹).



## فيد فوائد

الأولى: حصول الخلل العقدي فيمن قبلنا.

الثانية: خطر التشبه والاقتداء بالمخالفين.

الثالثة: قلة العلم وحداثة العهد سبب في عدم الفهم.

الرابعة: طلب الفعل غير الفعل.

الخامسة: رفع الالتباس، بقول: (حدثاء عهد بشرك).

السادسة: غضب الأنبياء عند القدح في التوحيد.

السابعة: الخلل في العبادة أهون من الخلل في العقيدة، مع خطر الجميع.

الثامنة: الإنكار الفوري على من وقع في خلل عقدي.

التاسعة: التبرك غير المشروع شرك.

العاشرة: ظهور آية النبي عَلَيْهُ في إخباره عما سيقع.







## الذَّبْحُ الـمُــنَافِي للتَّوحِيد

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمُعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ آَلُهُ اللَّهِ الْعَامِ]. [الأنعَام].

وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرَّ ۞ [الكَوثَر].

وعن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَفِيْ قَالَ: قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ»(١).

وعن ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: (نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا إِبُوانَةَ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَى الْمَالُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمَالُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۸).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۳۱۳) واللفظ له، وابن ماجه (۲۱۳۰)، وصححه الإمام الألباني في المشكاة (۳٤۳۷).



## فيه فوائد

الأولى: الذبح عبادة لا تكون إلا لله.

الثانية: جواز لعن العاصى دون تعيينه.

الثالثة: حرمة ما ذبح لغير الله.

الرابعة: حرمة أكل النذور الشركية.

الخامسة: معرفة القصد موجب لمعرفة الحكم.

السادسة: وجوب الاستفصال عند الاحتمال.

السابعة: كثرة الذبح الشركي والبدعي عند عُبَّاد الأوثان.

الثامنة: كون الذبح الشركي من موروثات الجاهلية.

التاسعة: وجوب الوفاء بنذر الطاعة والنذر المباح.

العاشرة: حرمة وفاء نذر الشرك والمعصية.







### باٿ

## الاسْتِعَاذَةُ بغَير الله تُضَاد التَّوحِيد

قال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطَانِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الشَّيَطُانِ نَنْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ الأعرَاف].

وقال تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ اللَّحَانَ].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴿ إِلَّهُ الفَّكَقِ الفَّكَاقِ].

وقال تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَّ النَّاسِ].

عن ابن عباس عَوْدُونَ في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ مِن الرِّنس يبيت أحدهم بالوادي بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴿ [الجنّ: ٦] قال: (كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية، فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، فزادهم ذلك إثمًا)(١).

وعَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: (كَانَ الْجِنُّ يَفْرَقُونَ مِنَ الْإِنْسِ كَمَا يَفْرَقُ الْإِنْسُ مِنْهُمْ أَوْ أَشَدُّ، وَكَانَ الْإِنْسُ إِذَا نَزَلُوا وَادِيًا هَرَبَ الْجِنُّ، فَيَقُولُ سَيِّدُ الْقَوْمِ: نَعُوذُ بِسَيِّدِ أَهْلِ هَذَا الْوَادِي. فَقَالَ الْجِنُّ: نَرَاهُمْ يَفْرَقُونَ مِنَّا كَمَا نَفْرَقُ مِنْهُمْ، فَدَنَوْا مِنَ الْإِنْسِ فَأَصَابُوهُمْ بِالْخَبَلِ وَالْجُنُونِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَالْجُنُونِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَالْجُنُونِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ: ﴿ وَالْجُنُونِ، فَذَلِكَ مَنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِهِ الْ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِهِ اللَّهِ يَوْلُولُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللْمُؤْمُ اللللللَهُ اللللَ

<sup>(</sup>۱) الطبرى (۲۳/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۳۷۷)، وابن كثير (۲٦٦/۸).



### فيه فوائد

الأولى: الاستعاذة والاستغاثة عبادات قلبية يظهر أثرها على الجوارح.

الثانية: الاستعادة والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك.

الثالثة: وجوب الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بالله.

الرابعة: تسلط الشياطين على المشركين.

الخامسة: قال ابن القيم تَظَيَّلُهُ: (إِنَّ الْقَلْبَ يَعْرِضُ لَهُ مَرَضَانِ عَظِيمَانِ، إِنْ لَمْ يَتَدَارَكُهُمَا الْعَبْدُ تَرَامَيَا بِهِ إِلَى التَّلَفِ وَلاَ بُدَّ، وَهُمَا الْعَبْدُ تَرَامَيَا بِهِ إِلَى التَّلَفِ وَلاَ بُدَّ، وَهُمَا الرِّيَاءُ، وَالْكِبْرُ، فَدَوَاءُ الرِّيَاءِ بِ، وَدَوَاءُ الْكِبْرِ بِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ الرِّيَاءُ ، وَالْكِبْرُ بِ فَدَوَاءُ الرِّيَاءُ بِ، وَدَوَاءُ الْكِبْرِ بِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾

[الفَاتِحة: ٥]، وَدَوَاءُ الْكِبْرِ بِهِ إِياكُ نستعين ﴾، وَكَثِيرًا مَا كُنْتُ أَسْمَعُ شَيْخَ الْإِسْلاَم ابْنَ تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ يَقُولُ: ﴿إِيَّاكَ

نَعُبُدُ ﴾، تَدْفَعُ الرِّيَاءَ و ﴿إِياكُ نستَعين ﴾ [الفَاتِحةَ: ٥] تُدُفَعُ الْأَيْرَا)

السادسة: الاستغاثة والاستعاذة والاستعانة بالحي القادر الحاضر جائزة، فما يقدر عليه.

السابعة: من خاف الله خافه كل شيء، ومن عصاه خاف من كل شيء.

**الثامنة**: فزع المشركين من الشياطين.

التاسعة: طرد المعوذات لشياطين الإنس والجن.



<sup>(</sup>۱) مدارج السالکین (۱/ ۷۸).





#### باٿ

## الشَّـــفَــاعَةُ للمُوَحدِين

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ الْأَنْسَاءَ].

وقال تعالى: ﴿فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ ﴿ المَّالَهُ المَّدَّتِرِ].

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ضَيْ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ فَغَتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ فَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هُوَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»)(١).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَلَيْهُ: (أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «نَعَمْ» قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۸۰) ومسلم (۲۰۹).



سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلاَ يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الْأَصْنَام وَالْأَنَّصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ مِنْ بَرِّ وَفَاجِر وَغُبَّر أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ : كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهمْ أَلاَ تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللَّهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ، كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبَّنَا، فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلاَ تَردُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِر أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا قَالَ : فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا : يَا رَبَّنَا، فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ، وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ لاَ نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا مَرَّتَيْن، أَوْ ثَلاَثًا، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ : هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقِ فَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلاَّ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلاَ يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ اتِّقَاءً وَرِيَاءً إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ،



فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ، سَلِّمْ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضٌ مَزلَّةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيح، وَكَالطَّيْر، وَكَأْجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لإخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدِ أُخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ : ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَار مِنْ خَيْر فَأُخْرجُوهُ، فَيُخْرجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ : رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْر فَأُخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذُرْ فِيهَا خَيْرًا».

وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي ضَلَّىٰ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنَّ ٱللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنُهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ النّبِسَاءَ]، ﴿ فَيَقُولُ اللّهُ عَلْ: شَفَعَتِ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، الْمُلاَئِكَةُ، وَشَفَعَ النّبِيُونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَعْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُحْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ قَدْ عَادُوا خُمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَحْرُجُونَ كَمَا



تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلاَ تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ، أَوْ إِلَى الظَّلِّ الشَّمْسِ أَصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظَّلِّ الظَّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ، قَالَ: «فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُوْ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ هَوُلاءِ عُتَقَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ: الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ يَقُولُ: الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا، أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ الْخَولُونَ: رَبَّنَا، أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ الْخَولُونَ: رَبَّنَا، أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا، أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا، أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لِكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَنَا، أَعْطَيْتُنَا مَا لَمْ يَتِكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا) (١٠). أَيُ شَعْولُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلَ بَيْتِهِ» (٢). وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقٍ: «يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ» (٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ ظَنَنْتُ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَنْ فَشْهِ» (٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۰۰۱) ومسلم (۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥٢٢) واللفظ له والترمذي (١٦٦٣) وابن ماجه (٢٧٩٩) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (٣٢١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٩).



# فيه فوائد

الأولى: الإيمان بالشفاعة من عقيدة أهل السنة.

الثانية: لا ينكرها إلا أهل البدع.

الثالثة: الإيمان بشفاعات النبي عليه، وأن أعظمها شفاعته في الموقف.

الرابعة: الشفاعة لأهل الكبائر.

الخامسة: قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنُ خَشْيَتِهِ -

مُشُفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

السادسة: أهل الكفر محرومون منها، إلا ما كان في حق أبي طالب من تخفيف العذاب.

السابعة: يشفع الملائكة والأنبياء والصالحون.

الثامنة: عظم منزلة النبي عَلَيْهُ عند ربه.

التاسعة: مناشدة المؤمنين ربهم في الشفاعة.

العاشرة: الشفاعة لمن في قلبه أدنى ذرة من إيمان.







#### ىات

## الغُلُو فِي الصَّالِحِينَ يُنَافِي التَّوْحِيْد

قال تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النِّسَاء: ١٧١].

وقال تعالى: ﴿وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ ۚ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَمُرًا ﷺ [تُوح].

وقال تعالى: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۗ ﴿ النَّجْمَ].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَاللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ [البَقرَة].

وقال تعالى: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَا وَاللَّهَا وَاحِدًّا ۚ إِنَّ هَلَا لَشَيْءٌ عُجَابُ ﴿ ﴾ [صَ].

عَنْ عَائِشَةَ وَهِيًّا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ، فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ عِيْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْ : "إِنَّ أُولَئِكَ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكِ الصُّورَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٧) ومسلم (٥٢٨).

99

وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»(١).

وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»(٢).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(٣).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»(٤).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(٥).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُصَلُّوا إِلَى اَلْقُبُورِ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا»(٦).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: (صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ، أَمَّا وَدُّ كَانَتْ لِكَلْبِ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِكُلْبِ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ، عِنْدَ سَبَإٍ، لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ، عِنْدَ سَبَإٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۲٤۸)، والنسائي (۳۰۵۷)، وابن ماجه (۳۰۲۹) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (۱۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤١٧٧)، ومسلم (٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٨٤٤) وابن حبان (٦٨٤٧) وقال الإمام الألباني في التعليقات الحسان: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد (٧٣٥٢)، ومالك (٤١٤)، واللفظ له وصححه الإمام الألباني تَظَلَّمُهُ في المشكاة (٧٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٢).



وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الكَلَاعِ، أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُدَتْ) (1).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٣٦).



# فیه فوائد

الأولى: تحريم الغلو في جميع الشرائع.

الثانية: انحراف الغالين عن المنهاج الذي أراده الله.

الثالثة: الغلو أنواع وأعظمه الغلو في الصالحين.

الرابعة: لعن الغالين.

الخامسة: تنوع أفعال وأقوال الغالين.

السادسة: يبدأ الغلو بالحب المفرط وينتهى بالشرك.

السابعة: تحذير النبي عليه أمته من ذلك.

الثامنة: الإطراء نوع من أنواع الغلو.

التاسعة: ضلال من جَوَّز بناء القبور على المساجد، ومعارضته لنهي

النبي عَلَيْهُ.

العاشرة: هلاك الأمم بالغلو حيث أخرجهم من التوحيد إلى الشرك.







### باٿ

## الاسْتِغَاثَةُ بِغَيرِ الله تُضَادُّ التَّوْحِيْدِ

قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمُكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال].

وقال تعالى: ﴿أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ [النَّمل: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿وَهُو ٱلَذِى يُنَزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُمْ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴾ [الشّوري].

وقَالَ ﷺ: «لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله ﴿ اللهِ الله

وقَالَ أَبُو بَكْرِ ضَيْهِ: (قُومُوا نَسْتَغِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَيْهُ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ: «لاَ يُقَامُ لِي إِنَّمَا يُقَامُ لِلَّهِ تَبَارَكَ الْمُنَافِقِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهُ: «لاَ يُقَامُ لِي إِنَّمَا يُقَامُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»)(٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في مجمع الزوائد (۱۰/ ۱۵۹) وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٢٧٠٦) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة.



# فید فوائد

الأولى: الاستغاثة عبادة، فلا يستغاث إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه.

الثانية: الاستغاثة بالمخلوق شرك إذا كان المطلوب لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه، كقولهم: مدد يا بدوي، وغوث يا حسين، ونحو ذلك.

الثالثة: سمى الغيث غيثًا؛ لأن الله يغيث به العباد.

الرابعة: من الأدعية العظيمة «اللهم أغثنا».

الخامسة: جهل المشركين بحق الله الأعظم.

السادسة: تجريد التوحيد من الألفاظ الشركية.

السابعة: إنكار النبي عَلَيْ على من استغاث به.

الثامنة: التوسع في الألفاظ قد يؤول إلى الشرك.

التاسعة: كذب المتصوفة على أتباعهم بالتسمي بالغوث، والقطب، والوتد، ونحو ذلك.

العاشرة: المغيث ليس من أسماء الله، ومن صفاته إغاثة المضطر.







### بابٌ

## بِنَاءُ المَسَاجِد عَلى القُبُورِ يُضَادُّ التَّوْحِيْد

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ لَهُ وَيُلَاكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴿ النُّورِ].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَاللَّهِ مَا اللَّهَ وَاللَّهِ وَالْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَاللَّهِ مَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### (٢٩) بابُّ: بنَاءُ الْمَسَاجِد عَلى القُّبُورِ يُضَادُّ التَّوْحِيِّد

1.0

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(١).

وقَالَ ﷺ: «أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(٢).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْم اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۷)، ومسلم (۵۲۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷) ومسلم (۵۲۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٣٥٢) ومالك (٤١٤) واللفظ له وصححه الإمام الألباني في المشكاة (٧٥٠).



# فيد فوائد

الأولى: المساجد بيوت الله لا تُملَك.

الثانية: أعظم ما تُعمر به التوحيد.

الثالثة: وقوع من قبلنا في أنواع الشرك.

الرابعة: تشبه بعض هذه الأمة باليهود والنصاري.

الخامسة: شناعة قول من جوز بناء المساجد على القبور، وعدم معرفته للتوحيد.

السادسة: تطهيرها حسيًّا ومعنويًّا.

السابعة: صلاة الملائكة على من كان فيها.

الثامنة: بناؤها عبادة عظيمة، وموجب لبيت في الجنة.

التاسعة: تفضيل بعضها على بعض.

العاشرة: كل مسجد لا يدعى فيه إلى التوحيد والسنة ويدعى فيه إلى

الشرك والبدعة فهو مسجد ضرار.



#### (٣٠) بابُّ: تَغَظِيمُ القُبُورِ وَتَشْيِدِها يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد





### باٿ

# تَعْظِيمُ القُبُورِ وَتَشْييدها يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ يَتَكَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَا ۗ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَا ۗ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴿إِنَّ ﴾ [الكهف].

وقال تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ۚ قِلْ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ إِللَّهُمَا.

وقال تعالى: ﴿وَقَدُ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَاكُ ۖ [نُوح].

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»(١).

وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطِيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ» (٢٠). قُبُورًا، وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبُلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ» (٢٠). وعَن ابن عباس عَيْنُهُا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زُوَّارَاتِ الْقُبُورِ» (٣٠).

وعَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَظِيُّهُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠٤٢) واللفظ له، وأحمد (٨٧٩٠)، وصححه الإمام الألباني تَطَلَّلُهُ في غاية المرام (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من رواية أبي هريرة أحمد (٨٤٣٠)، والترمذي (١٠٥٦)، وابن ماجه (١٥٧٦)، وعن ابن عباس أخرجه ابن ماجه (١٥٧٥)، ومن رواية حسان بن ثابت، أخرجه أحمد (١٥٦٩٥)، وابن ماجه (١٥٧٤)، وصححه الإمام الألباني كَثْلَتْهُ في الإرواء (٧٧٤).



(أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَيْتَهُ)(١).

وعَنْ جَابِرٍ ضَلِيْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُشَعِيهُ مَا يُهُمَّى وَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ،

وفي لفظ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ»

وعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجِيءُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلِيْ فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو، فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: «لاَ تَتَخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلاَ بَيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ (٤٠).

وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال: (رآني الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب على عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال مالي: رأيتك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي على، قال: إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال: إن رسول الله على قال: «لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»، ما أنت قبور أنبيائهم مساجد وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم»، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء)(٥).

أخرجه مسلم (٩٣\_٩٦٩).

<sup>)</sup> أخرجه مسلم (۹۷۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٠٢٧) وأبو داود (٣٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٤٦٩) وابن أبي شيبه (٧٥٤٢)، وقال الألباني في فضل الصلاة على النبي ﷺ (٢٠): صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٥) رواه سعيد بن منصور كما في (الاقتضاء) لابن تيمية، وهو عند الشيخ إسماعيل بن إسحاق



# فیه فوائد

الأولى: القبر بيت صاحبه فلا يؤذى فيه.

الثانية: اهتمام أهل الجاهلية بالقبور.

الثالثة: بناء القباب على القبور من عمل أهل الجاهلية.

الرابعة: تشييد القبور وتجصيصها والبناء عليها من عمل أهل الجاهلية.

الخامسة: رفع النصب من عمل أهل الجاهلية.

السادسة: حرص النبي عَلَيْ على طمس معالم أهل الشرك.

السابعة: بطلان الصلاة في المقابر.

الثامنة: بلاء هذه الأمة في التعلق بالقبور.

التاسعة: السجود لأهلها شرك.

العاشرة: دعاء أهلها وطلب الغوث منهم والمدد هو شرك الجاهلية الأولى.

الحادية عشر: حرص آل بيت النبوة على النهي عن التبرك بالقبور والدعاء عندها وكرههم لذلك، «انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله على قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها

القاضي في (فضل الصلاة على النبي (ص٤١) (رقم ٣٠) دون قوله (لعن الله اليهود...) وكذا رواه ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٠) مقتصرًا على المرفوع منه فقط. قاله الألباني في «أحكام الجنائز» (ص٢٢٠): مرسل بإسناد قوي، انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ١٠٩ ـ ١١٠) و(١/ ٣٢٢ ـ ٣٣٠) مجموع الفتاوى (٢٧ / ١٢١ - ١٢١) لشيخ الإسلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢/ ١٧٦).





#### ىات

## التَّطَيُّرُ يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

قال تعالى: ﴿قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمٌّ لَإِن لَوْ تَنتَهُواْ لَنَرَجُمُنَكُورُ وَلَيَمَسَّنَّكُو مِنَّا عَذَابٌ أَلِيدٌ ( إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال تعالى: ﴿أَلاَّ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعرَاف: ١٣١].

وقال تعالى: ﴿قَالُواْ اَطَّيَرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ [النَّمل].

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلَاثًا، وَمَا مِنَّا إِلاَّ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»(١).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ، أَوْ تُطِيَّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ، أَوْ تُكَهَّنَ، أَوْ تُكَهَّنَ اللَّهِ عَقْدَ مُقْدَةً أَوْ قَالَ: مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ، أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً أَوْ قَالَ: مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه وأحمد (٤١٩٤)، وأبو داود (٣٩١٠)، وابن ماجه (٣٥٣٨) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٣٥٥) والبزار (٣٥٧٨) واللفظ له وصححه الإمام الألباني تَظَلَّلُهُ في السلسلة الصحيحة (٢٦٥٠).

#### (٣١) بابُّ: التَّطَيُّرُ يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

(111)

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ اللَّسَدِ»(١).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» (٢).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ»، قَالَ: «تَقُولُ: اللهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ قَالُ: «تَقُولُ: اللهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرُكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» (٣).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَ عَلَيْهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «الشُّؤْمُ فِي المَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالفَرَس»(٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۷۰۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۷۷٦) ومسلم (۲۲۲٤)..

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٠٤٥) والطبراني (٣٨) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٩٣) ومسلم (٢٢٢٥).



## فيه فوائد

الأولى: الطيرة من الشرك.

الثانية: منافاتها للإيمان بالقدر.

الثالثة: منافاتها للتوكل.

الرابعة: هي من أعمال الجاهلية.

الخامسة: تنوع الطيرة.

**السادسة**: الفأل من الإيمان، والتشاؤم ينافيه.

السابعة: كُره المرأة والدار والفرس ليس من التطير.

الثامنة: خوف المشركين من بعض الذوات والأماكن.

التاسعة: ضعف توحيد المتطيرين.

العاشرة: كفارة التطير.







#### باٿ

## الاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ والأنواء يُـنافِي الـتَّوْحِيْد

قَالَ تَعِالَى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُواْ فَأَبِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا فَأَبِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا فَأَبِينَ إَلَىٰ اللهُ وَالنَّاسِ إِلَا كُفُورًا فَأَبِينَ اللهُ وَالنَّاسِ إِلَا كُفُورًا فَأَبِينَ أَلْمُ اللهُ وَالنَّاسِ إِلَا اللهُ وَالنَّاسِ إِلَا اللهُ وَالنَّاسِ إِلَا اللهُ وَالنَّاسِ إِلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَل

وقال تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۗ إِنَّهُ ۗ [الواقِعَة].

وقال تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنُ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ السَّورَىٰ: ٢٨].

وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَ اللّهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَمْ مَا اللّهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلّى لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قُلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! فَقَالَ: «قَالَ اللّهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمّا مَنْ قَالَ: فَقَالَ: «قَالَ اللّهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِي، فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ اللّهِ، وَبِرِزْقِ اللّهِ، وَبِفَضْلِ اللّهِ، فَهُو مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بَالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي إِلْكُوكَ بَي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بَالْكَوْكَبِ كَافِرٌ بِي هِ وَكَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بَي كَافِرٌ بَيْ بَعْمِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنُ بِالْكَوْكَ بَاللّهِ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بَي إِلْكُولُ كَافِرٌ اللّهُ اللّهِ بَالْكَوْكَ بَعْمِ مَا فَرْ مَا مِنْ قَالَ: مُ عَلَا اللّهِ مِي الْمَا مَنْ قَالَ: مُعْلِلْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩١٦) واللفظ له ومسلم (٧١ ـ ١٢٥).



وفي لفظ : «مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ» (١).

وعن أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيَّ رَبُّ أَن رَسُولُ اللَّهِ عَيْ قَالَ: «أَرْبَعٌ فِي أَمْتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ». وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ (٢) مِنْ قَطِرَانٍ (٣)، وَدِرْعُ (٤) مِنْ جَرَب (٥)» (٦).

وعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ، قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»(٧).

وعنها كان يقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: «رَحْمَةٌ» (^^).

وَعَن أَنسِ بْنِ مَالِك ضَيْهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ: «أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدي خَصْلَتين تَكْذيبًا بِالقَدَرِ وَتَصْديقًا بِالنُجُوم»(٩).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنْ النُّجُوم اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنْ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۸۱۰) ومسلم (۷۱).

<sup>(</sup>٢) سربال: هو القميص أو الدرع أو كل ما يلبس.

<sup>(</sup>٣) القطران: هو دهن يدهن به الجمل الأجرب فيحترق لحدته وحرارته.

<sup>(</sup>٤) الدرع: قميص المرأة.

٥) يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص.

أخرجه مسلم (٩٣٤).

٧) أخرجه البخاري (١٠٣٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٨٩٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو يُعلى (٤١٣٥) وصححه الإمام الألباني كَثَلَيْثُهِ في الصحيحة (١١٢٧).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد (٢٨٤١)، وأبو داود (٣٩٠٥)، وابن ماجه (٣٧٢٦)، وصححه الإمام الألباني كَلَّلَةُ في الصحيحة (٧٩٧).



# فیه فوائد

وقت نزول الغيث لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهُ عِندَهُ عِندَهُ عِندَهُ عِندَهُ عِندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَا فِي اللّهَ عَلِيمُ مَا فَا تَدُوى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ عَلِيمُ فَي خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلِيمُ فَي فَيْمُ اللّهُ عَلِيمُ فَي اللّهُ عَلِيمُ فَي اللّهُ عَلِيمُ فَي اللّهُ عَلِيمُ فَي اللّهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ اللّهُ اللهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الثانية: حصول الشرك بالأنواء.

الأولى:

الرابعة:

الثالثة: الاعتقاد بأن النجوم والفصول مؤثرة في حبس المطر ونزوله من الشرك.

يقتصر في معرفتها على ما نقله البخاري عن قتادة تَعْلَيْهُ. قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَلَقَدُ زَيِّنَا ٱلسَّمَاءُ ٱلدُّنِيَا بِمَصْلِيحٍ ﴾ [الملك: ٥]، خَلَقَ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ: جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلاَمَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطأَ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لاَ عِلْمَ لَهُ بهِ) (١).

الخامسة: صفة دعاء الموحدين عند نزول الغيث، وظهور التوحيد في دعائهم.

السادسة: التعلق بالحساب يوجب الشك والاضطراب.

السابعة: فساد عقائد أهل الجاهلية، وإبطال عقائد المشركين.

الثامنة: مباينة قول المشركين لقول الموحدين، وبقاء بعض عقائد الشرك في هذه الأمة، والاشتغال بها موجب للزيغ.

التاسعة: تنقية التوحيد من شوائب الجاهلية، وكراهة تعلم المنازل.

العاشرة: معرفة معنى قوله سبحانه: ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ السَّمَاءِ رِزْقُكُو وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۷/٤).





#### بابُ

## تَوَكُلُ المُوَحِّدِيْن

قال تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَلُهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال].

وقال تعالى: ﴿وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ۗ [الطّلاق: ٣].

وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ آَلَ عِمْرَانَ].

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ اللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللهُ وَاللهِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَى النَّارِ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ حِينَ قَالُوا: (قَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ حِينَ قَالُوا: ﴿ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ عَلَيْ حِينَ قَالُوا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَنِعْمَ فَزَادَهُمُ فَزَادَهُمُ فَزَادَهُمُ إِيمَننَا وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ إِلَّا عِمرَان: ١٧٣] (١٠).

وعن أنس بْن مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْقِلُها وَأَتُوكَّلُ» (٢). وأَتُوكَّلُ ؟ قال: «اعقِلْهَا وَتَوَكَّل» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥١٧) وحسنه الإمام الألباني في تخريج مشكلة الفقر (٢٢).



وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَيَّهُمْ: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَيَّهُمْ: ، خَرَجَ إِلَى الشَّأْم، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاح وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْم، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْر، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٌ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبيلَ المُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشِ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْح، فَدَعَوْتُهُم، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسُ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ \_ وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْض حَاجَتِهِ \_ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْض فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْض وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٩٧)، ومسلم (٢٢١٩).



## فيه فوائد

الأولى: التوكل لا ينافى الأخذ بالأسباب.

الثانية: الرد على القدرية والجبرية.

الثالثة: الكفاية حسب العناية.

الرابعة: وجوب التوكل.

الخامسة: ذكر المتوكلين.

السادسة: الفرار من قدر الله إلى قدر الله شأن أهل التوحيد.

السابعة: وصية النبي عَلِيَّةٍ لأهل التوكل.

الثامنة: عظم هذه المنزلة عند السلف.

التاسعة: تُكابَد الأهوال وتحمل الأثقال بالتوكل.

العاشرة: عظم توكل الأنبياء.







#### بابُّ

## حُبُّ المُوَحِّدِيْن

قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُوْ لَكُوْ ذُنُوبَكُونًا وَاللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيثُ ﴿ إِلَا عِمرَاناً.

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ أَلدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ أَلدَينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ اللَّهُ عَبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ اللَّهُ عَبًّا لِللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ سَدِيدُ الْعَذَابِ ( اللّهَ مَرة ].

وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْدٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى الْكَفوِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِهٍ ذَلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ ﴿ آلَ المَائِدة].

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ضَلَيْهُ، عَنِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَال: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبُّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٦)، ومسلم (٤٣).



وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَطْحَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ؛ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»(١).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ، عَلَى مَدْرَجَتِهِ (٢)، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (٣)؟ قَالَ: لاَ، أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا (٣)؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ ﴿ اللَّهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتَهُ فِيهِ (٤).

وقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلاَلِي، الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي»(٥).

وعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَ النَّبِيَّ وَ النَّبِيِّ وَ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ وَ النَّبِيِّ وَالنَّبِيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ الللللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللللللِّلْمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللَ



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٨١) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) مدرجته: طریقه.

<sup>)</sup> تربها: تحفظها وترعاها.

<sup>)</sup> أخرجه مسلم (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٥٦٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١٧٢١٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٥٤٢)، وأبو داود (٥١٢٤)، والترمذي (٣٩٢). وصححه الإمام الألباني تَظَلَّهُ في الصحيحة (٤١٧ و ٢٥١٥).



# فیه فوائد

الأولى: الحب على قدر الطاعة، والبغض على قدر المعصية، من

الناس من يحب محبة مطلقة، ومنهم من يبغض بغضًا مطلقًا، ومن يحب من وجه ويبغض من وجه.

الثانية: الحب في الله والبغض في الله من الولاء والبراء.

الثالثة: إثبات صفة الحب لله، والمحبة له.

الرابعة: تنوع المحبة.

الخامسة: ظهور آثار الحب في المتابعة للنبي عَلَيْ.

السادسة: تزاور المتحابين في الله، ومنازلهم عند الله.

السابعة: الميزان ما وقر في القلب وصدقه العمل.

الثامنة: تعادي أهل الدنيا عند فقدها.

التاسعة: إخبار المحبوب لا يعد من المدح.

العاشرة: اعتناء السلف بهذه المنزلة.







#### باتُ

## خَوفُ المُوَحِّدِيْن

قال تعالى: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ ﴿ إِنَّ النَّحَلَ].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيَطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَراناً.

وقال تعالى: ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعۡـزَنُونَ ﴾ [يُونس].

وقال تعالى: ﴿ رَجَالُ لَا نُلْهِيمٌ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهُ وَالنُّورِ].

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ» (١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَيْظَهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ في ظِلِّهِ مَارُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌ نَشَأَ في عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلانِ تَحَابًا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٥٠) والحاكم (٧٨٥١) وصححه الألباني في الصحيحة (٩٥٤ و ٢٣٣٥).



وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (١).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ النَّبِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالُ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَغَسَهُ (٣) اللَّهُ مَالاً ، فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ : أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرَ أَب كُنْتُ لَكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرَ أَب مَقَالَ : فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِقُونِي ، ثُمَّ اسْحَقُونِي ، ثُمَّ اللَّهُ وَيْ يَوْم عَاصِفٍ ، فَفَعَلُوا ، فَجَمَعَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَكَ ؟ قَالَ : مَا حَمَلَكَ ؟ قَالَ : مَخَافَتُكَ ، فَتَلَقًّاهُ بِرَحْمَتِهِ (٤) .

وعن عَائِشَةَ رَجُّنًا قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَاللَّذِينَ يُوْتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُونُهُمْ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠] قَالَتْ عَائِشَةُ: أَهُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: «لاَ يَا بِنْتَ الصِّدِيقِ، وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَضُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وَهُمْ يَخَافُونَ أَنْ لاَ يُقْبَلَ مِنْهُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۸۲۰، ۱۲۳، ۲۸۰۰) ومسلم (۱۰۳۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧٧٧)، وابن المبارك في الزهد (١٥٧)، وحسنه الإمام الألباني في الصحيحة (٧٤٢).

<sup>(</sup>٣) رغسه: أعطاه رزقه الله مالاً وفيرًا وبارك له فيه من الرغس وهو البركة والنماء والخير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٢١٩)، ومسلم (٤٩٥٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣١٧٥) وابن ماجه (٤١٩٨) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (١٦٢).



قال ابن القيم يَخْلَتُهُ: («الْخَشْيَةُ» أَخَصُّ مِنَ الْخَوْفِ، فَإِنَّ الْخَشْيَةَ لِللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَّوُأُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَّوُأُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوُأُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوُأُ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوُأُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَوُأُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ: «إِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً».

فَالْخَوْفُ حَرَكَةٌ، وَالْخَشْيَةُ انْجِمَاعٌ، وَانْقِبَاضٌ وَسُكُونٌ، فَإِنَّ الَّذِي يَرَى الْعَدُوَّ وَالسَّيْلَ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَهُ حَالَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: حَرَكَةٌ لِلْهَرَبِ مِنْهُ، وَهِيَ حَالَةُ الْخَوْفِ.

وَالثَّانِيَةُ: سُكُونُهُ وَقَرَارُهُ فِي مَكَانٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ فِيهِ، وَهِيَ الْخَشْيَةُ، وَمِنْهُ: انْخَشَى الشَّيْءُ، وَالْمُضَاعَفُ وَالْمُعْتَلُّ أَخَوَانِ، كَتَقَضَّي الْبَازِيِّ وَتَقَضَّضَ.

وَأَمَّا الرَّهْبَةُ فَهِيَ الْإِمْعَانُ فِي الْهَرَبِ مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَهِيَ ضِدُّ الرَّغْبَةِ النَّغِبَةِ النَّغِبَةِ النَّغِبَةِ النَّمْ عُوبِ فِيهِ. النَّمَ عُلَبِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ.

وَيَيْنَ الرَّهَبِ وَالْهَرَبِ تَنَاسُبٌ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، يَجْمَعُهُمَا الْإشْتِقَاقُ الْأَوْسَطُ الَّذِي هُوَ عَقْدُ تَقَالِيبِ الْكَلِمَةِ عَلَى مَعْنَى جَامِعِ.

وَأَمَّا الْوَجَلُ فَرَجَفَانُ الْقَلْبِ، وَانْصِدَاعُهُ لِذِكْرِ مَنْ يُخَافُ سُلْطَانُهُ وَعُقُوبَتُهُ، أَوْ لِرُؤْيَتِهِ.

وَأَمَّا الْهَيْبَةُ فَخَوْفٌ مُقَارِنٌ لِلتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَعَ الْمَحَبَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ. وَالْإِجْلَالُ: تَعْظِيمٌ مَقْرُونٌ بِالْحُبِّ.

فَالْخَوْفُ لِعَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْخَشْيَةُ لِلْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ، وَالْهَيْبَةُ لِلْمُحَبِّينَ، وَالْإِجْلَالُ لِلْمُقَرَّبِينَ، وَعَلَى قَدْرِ الْعِلْم وَالْمَعْرِفَةِ يَكُونُ الْخَوْفُ

#### (٣٥) بابُّ: خَوفُ المُوَحِّدِيْن



وَالْخَشْيَةُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً»(١)، وَوَلِيَةٍ: «خَوْفًا».

وَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصَّعُدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (٢))(٣).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲٤٩٥٦) وصححه الإمام الألباني كَظَّلْتُهُ في الصحيحة (٣٥٠٢) وأصله في البخاري "إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا» (٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٢٢١) ومسلم (٤٢٦) دون قوله: «ولما تلذنتم بالنساء...» واللفظ للترمذي (٢٦) وحسنه الإمام الألباني كَظَلَتْهُ الصحيحة (١٧٢٢).

<sup>(</sup>۲) مدارج السالکین (۱/ ۸۰۵).



# فيه فوائد

الأولى: أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة.

الثانية: أعظم الخوف؛ الخوف من الله، وأهله درجات، قال تعالى:

﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

[الأعراف: ٥٦].

الثالثة: للخوف دلائل.

الرابعة: الخوف يحجز عن المعاصى كما في حديث الثلاثة.

الخامسة: الخوف الفطري لا يتعارض مع خوف المعبود، ﴿قَالُواْ لَا

تَخُفُّ ﴾ [هئود: ٧٠].

السادسة: الأمن حليف الإيمان، ﴿ اللَّذِي الطَّعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن خُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خُومٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا

إِيمَانَهُم يِظُلُوٍ أُولَاتِكَ لَمُمُ ٱلْأَمَٰنُ وَهُم مُهْ تَدُونَ (آ) ﴿ [الأنعام].

السابعة: انتفاء الحزن عن الخائفين من الله، ﴿ قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَغْزَنُونَ ( مَنَ اللهُ عَرَبُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُ

الثامنة: كلما عظم الخوف عظم اللطف ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلْمَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِيُونِسَ].

التاسعة: من خاف الله خافه كل شيء.

العاشرة: من ثمار الخوف الخشية ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُلُّ

[فَاطِر: ٢٨].





#### باپُ

#### رَجَاءُ المُوَحِّدِيْن

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ بِوَحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ وَحِدٌّ فَنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَى عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ آَلَهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَالَ مَرْجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا عَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَرَرْجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللّهِ النّبِسَاء].

وَعنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللَّهُ مَلَاةَ الصَّبْح، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرَّكُوعِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَالدَّكُوعِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَلَا تُحْوَرِ وَكُومَ تَكُ وَنَحْفَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْعَى وَنَحْضَعُ نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَعْفِرُكَ، وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَحْضَعُ لَكَ، وَنَخْفَعُ مَنْ يَكُفُرُكَ، وَنُخْرِكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُوْمِنُ بِكَ وَنَحْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكُفُرُكَ، وَنَخْرَكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَوْمِنُ بِكَ وَنَحْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مَنْ يَكُفُرُكَ)(١).

وعن أنَس بْن مَالِكٍ وَ فِي اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «قَالَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۷۱۰)، والبيهقي (۲۹۲۳) وصححه الإمام الألباني كَثَلَلْهُ في إرواء الخليل (۱/ ۱۷۱).



اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: [يَا ابْنَ آدَمَ: إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أَبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً]»(١).

عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْبَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، فَلَوْ يَعْلَمُ الكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ لَمْ يَيْتَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ العَذَابِ لَمْ يَنْتَسْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلَوْ يَعْلَمُ المُؤْمِنُ بِكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ العَذَابِ لَمْ يَأْمَنْ مِنَ النَّارِ»(٢).

وعن أَنَسِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَى مَابِّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ؟» قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَرْجُو اللَّهَ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ» (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢١٤٧٢) والترمذي (٣٥٤٠) وحسنه الإمام الألباني تَظَلُّتُهُ في الصحيحة (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٠٤)، وعند مسلم (١٩) بلفظ: «لِلَّهِ مِئَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالْبَهَائِم وَالْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَاهَا، وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعَا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٩٨٣)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٠١)، وابن ماجه (٤٢٦١)، وحسنه الإمام الألباني الصحيحة (١٠٥١).



## فيد فوائد

الأولى: الرجاء يوجب الإخلاص والمتابعة.

الثانية: الموحدون أعظم الناس رجاء.

الثالثة: شوق الراجين الى ما عند ربهم.

الرابعة: الرجاء يحدو صاحبه لأعلى المنازل.

الخامسة: سير المحبين بين الخوف والرجاء والمحبة.

السادسة: عبادة الرجاء توجب الأمن والسعادة.

السابعة: الرجاء عند الفزع يوجب الأمن من مكر الله.

الثامنة: قرب الفرج مع الرجاء عند الشدة.

التاسعة: راحة الراجين.

العاشرة: الرجاء عمل قلبي موجب لعمل الجوارح.







## المُوَحِّدُ لا يَأْمَنُ مَكْرَ الله

قال تعالى: ﴿ أَفَا مِنُواْ مَكُرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ [الأعرَاف].

وقال تعالى: ﴿وَيَمَكُرُونَ وَيَمَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ مُعَالِي اللَّهُ مُؤونَ ﴾

[النَّمل].

وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ إِبراهيم].

قال تعالى: ﴿ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ إِنَّ أُوَاْمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكَر ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِلَّهُ ۗ الْأَعْرَافِ].

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ اللهِ، وَالْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِالله، وَالأَمْنُ مَن مَكْرِ الله، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ)(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٧٠١) والطبراني في الكبير (٨٧٨٤). قال الهيثمي: وإسناده صحيح، وقال ابن كثير في تفسيره: عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك. (٢/ ٢٧٩).



## فيه فوائد

الأولى: التوحيد عاصم من الغفلة.

الثانية: أهل التوحيد أعظم الناس مراقبة لله.

الثالثة: الأمن من مكر الله علامة نفاق.

الرابعة: ما أخذ قوم إلا على غرة.

الخامسة: البسط مع المعاصي استدراج.

السادسة: الأنبياء أعظم الناس خوفا وخشية.

السابعة: فيه معنى «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا».

الثامنة: خوف السلف.

التاسعة: كثرة النعم لا تدل على رضا الله عن الخلق.







#### بابُّ

## صَبْرُ المُوَحِّدِيْن

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۞﴾ [العَصر].

وقال تعالى: ﴿وَأُصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النَّحل: ١٢٧].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلصَّنبِينَ وَٱلصَّدِبَرُتِ ﴾ [الأحزَاب: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّا عِمرَانِ].

وقال تعالى: ﴿وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

وقد ذُكر الصبر في كتاب الله نحوًا من مائة مرة، لعظم أثَره وجزيل

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ضَيْظِيْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ»(١).

وعَنْ أُسَامَةً، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣) وعنده: "وَمَنْ يَصْبِرْ".



وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ وَمُعَاذٌ، أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: «لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى، كُلُّ بِأَجَلِ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ»(١).

وعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ صَلَّىٰهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَىٰهُ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى»(٢). بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى»(٢).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ» (٣).



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٦٠٢) واللفظ له ومسلم (٩٢٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۲۳) ومسلم (۹۲۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٣).



## فيه فوائد

الأولى: الصبر على الطاعات أعظم أنواع الصبر.

الثانية: الصبر عن المحرمات.

الثالثة: الصبر على أقدار الله.

الرابعة: تكرر الصبر في القرآن.

الخامسة: ثواب الصابرين.

السادسة: مسألة الفقير الصابر، والغنى الشاكر.

السابعة: الصبر عند الصدمة الأولى.

الثامنة: التواصي بالصبر من أعظم الوصايا.

التاسعة: علو منزلة الصبر عند السلف.

العاشرة: عظم الصبر علامة على كمال الإيمان.







#### ىات

## الرِّيَاءُ يَقْدَحُ فِي التَّوْحِـيْد

قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ النِسَاء].

وقال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمُ يُرَآءُونَ ﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿ المَاعُونَ اللَّهِ المَاعُونَا.

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّـرَكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ» (٢).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟» قَالَ: قُلْنَا: بَلَى. فَقَالَ: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ؛ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ»(٣).

وعن معقل بن يسار قال: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ صِّظِّيَّهُ إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٣٤) ومسلم (٢٩٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٤٢٠٤) وحسنه الإمام الألباني في المشكاة (٥٣٣٣).



النّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ! لَلشّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النّمْلِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشّرْكُ إِلّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ؟ فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النّمْلِ، أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟». قَالَ: «قُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ» وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ» (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٥٤) واللفظ له، وأبو يعلى الموصلي (٥٨)، وصححه الإمام الألباني كَلْللهُ.



# فيه فوائد

الأولى: الرياء من الشرك.

الثانية: الرياء مبطل للعمل إن غلب عليه.

الثالثة: ذم الله للمرائين.

الرابعة: فساد قلب المرائي.

الخامسة: غنى الله التام اقتضى عدم قبول عمل المرائي.

السادسة: للمرائى علامات ظاهرة وباطنة.

السابعة: منافاة الرياء للتوحيد.

الثامنة: خفاء بعض الرياء.

التاسعة: كيفية الخلاص منه.

العاشرة: وقوعه في العبادات العملية أظهر.







#### ىات

## الطَّاعةُ في المَعْصِيَةِ تَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

وقال تعالى: ﴿وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهَ إِلَا يَغُرُصُونَ ﴿ اللَّاعَامِ]. إِن يَتَبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُ إِلَا يَخُرُصُونَ ﴿ اللَّاعَامِ].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَا لَمُمُّ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْمُعْرَفِ اللَّعْرَافِ].

قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهُ اللّ

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ»(١).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٨٦٥) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠٦٧٢)، والحاكم (٥٨٧٠) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (١/ ٣٤٩).

#### (٤٠) بابُّ: الطَّاعةُ في المَعْصِيَةِ تَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

(14)

قال عَدِيُّ بْنِ حَاتِم: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ»، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةُ: ﴿ فَقَالَ: «يَا عَدِيُ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ»، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةُ: ﴿ أَمَا الْمَعْ لَوْ الْمَعْ لَوْ اللّهِ ﴿ اللّهِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَوْ اللّهُ مُ لَهُ مُ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شيئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شيئًا حَرَّمُوهُ ﴾ (١).

وفي لفظ: فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ، ويُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟» قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ» (٢٠).

وعَنْ عَلِيٍّ عَلِيٌ هُمْ أَنْ يُطِيعُه، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِم، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ الأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِم، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا، وَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا حَطَبًا، وَأَوْقَدُوا نَارًا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ، فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ وَعَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبُدًا، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِي عَلَى اللَّهُ وَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبُدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (٣).



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥) وحسنه الأمام الألباني كَظَّيَّتُهُ في الصحيحة (٣٢٩٣).)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤٧١)، والطبراني الكبير (٢١٨). وحسنه الإمام الألباني كَلَّلَهُ في الصحيحة (٣٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٤٥) واللفظ له ومسلم (١٨٤٠).



## فيد فوائد

الأولى: طاعة الموحدين المطلقة لله ورسوله.

الثانية: طاعة المخلوق في معصية الخالق شرك.

الثالثة: خطورة التحريم والتحليل بالهوى والاتباع كما في حديث عدى.

الرابعة: ضلال اليهود و النصارى وغلوهم في أحبارهم ورهبانهم.

الخامسة: سمو وسماحة شريعة الإسلام.

السادسة: خطر طاعة الملوك والعلماء في المعاصى.

السابعة: ضلال من قبلنا في الطاعة المطلقة.

الثامنة: خلال الروافض والمتصوفة ومن نحى نحوهم في باب الطاعة.

التاسعة: ذل المطاع في المعصية.







#### باٿ

## المُوَحِّدُونَ لا يَرْضُونَ إلَّا بِحُكْمِ الله

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوَا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ النُّورِ].

وقال تعالى: ﴿أَفَحُكُمَ ٱلجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (أَنَّ اللهَائدة].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوَ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ وَرُدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ [النساء: ٨٣].

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَلَى السِّياء اللَّهُ يَطَانُ أَن يُضِلَهُمُ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ إِلَى السِّياء].

وعن عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِلْهُ النَّبُورَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ (١) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ (١) الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ

<sup>(</sup>۱) شراج: جمع شرج وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل. الحرة: الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء وفي المدينة حرتان.



الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ (١) الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَاءَ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

ورُوِيَ أَن بِشرًا الْمُنَافِق خَاصِم يَهُودِيًّا، فَدَعَاهُ الْيَهُودِيَّ إِلَى الْأَشْرَف، ثمَّ إِنَّهُمَا احْتَكَمَا إِلَى رَسُول الله عَلَى، وَقَالَ: تَعَالَ نَتَحَاكَم رَسُول الله عَلَى، فَقَالَ الْيَهُودِيِّ فَلم يرض الْمُنَافِق، وَقَالَ: تَعَالَ نَتَحَاكَم إِلَى عمر بْن الْخطاب، فَقَالَ الْيَهُودِيِّ لعمر: قَضَى لنا رَسُول الله عَلَى فَلم يرض بِقَضَائِهِ، فَقَالَ لِلْمُنَافِق: أَكَذَلِك؟ قَالَ: نعم، فَقَالَ عمر: مَكَانكُمَا يرض بِقَضَائِهِ، فَقَالَ لِلْمُنَافِق: أَكَذَلِك؟ قَالَ: نعم، فَقَالَ عمر: مَكَانكُمَا حَتَّى أخرِج إلَيْكُمَا، فَدخل عمر فَاشْتَمَلَ عَلَى سَيْفه ثمَّ خرج فَضرب عنق الْمُنافِق حَتَّى برد، ثمَّ قَالَ: هَكَذَا أَقْضِي لمن لم يرض بِقَضَاء الله وَرَسُوله، فَنزلت، وَقَالَ جِبْرِيل: إِن عمر فرق بَين الْحق وَالْبَاطِل، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله عَلَى: «أَنْت الْفَارُوق» (٣).

وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَفِيْهُ قَالَ: (مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْهُ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ عَيْهُ، فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟» مَجْلُودًا، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ قَالُ: «أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ

<sup>(</sup>١) سرح: أرسله وسيبه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۳۵۹)، ومسلم (۲۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (٤٦/٥): إسناده ضعيف لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد.



التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ، وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَخْيَا أَمْرَكُ إِذِ أَمَاتُوهُ»، فَأَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ: «لِللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلُ مَنْ أَخْيَا أَمْرَكُ إِنْ أَوْتِيتُمَ الرَّسُولُ لَا اللَّهُ عَلَى الشَّولُ لَا اللَّهُ عَلَى السَّرِعُونَ فِي ٱلْكُفِرُ السَائِدة: ١٤] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِلْ أَوْتِيتُمَ هَلَا مَحَمَّدًا ﷺ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ هَذَا فَخُذُوهُ ﴿ المَائِدة: ١٤] يَقُولُ: اثْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ ﴿ المَائِدة: ١٤] يَقُولُ: اثْتُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنْ أَمْرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ ﴿ المَائِدة: ١٤] يَقُولُ: النَّيُوا مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنْ أَمْرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدُ فَخُذُوهُ ﴿ المَائِدة: ١٤] مَوْمَنَ لَدَ يَعَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَدَ يَعَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَلْمُونَ ﴾ [المَائِدة: ١٤] ﴿ وَمَن لَدَ يَعَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَالِمُونَ ﴾ [المَائِدة: ١٤] ﴿ وَمَن لَدَ يَعَكُمْ بِمَا أَنْوَلَ لَكُ هُمُ ٱلْفَلُومُونَ ﴾ [المَائِدة: ١٤] فِي الْكُفَارِ كُلُّهَا)(١٠).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكَتَابِ اللَّهِ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌ عَلَيْكَ» وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخرِ: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخرِ: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٧٥)، ومسلم (١٦٩٧).



## فيه فوائد

الأولى: التحاكم الى الله وشرعه شعار أهل التوحيد.

الثانية: التحاكم إلى الطاغوت شعار الكفر والنفاق.

الثالثة: الرضا بحكم الله من الإيمان بالقدر.

الرابعة: ردة من رفض حكم الله وهو عالم به.

الخامسة: لا يُحكم إلا بحكم الله، حتى ولو كان المحتكمون كفارًا.

السادسة: فساد القوانين الوضعية.

السابعة: صلاح الشريعة لكل زمان ومكان.

الثامنة: ضلال أهل الجاهلية.

التاسعة: التحاكم لغير الإسلام منه ما يخرج من الملة، ومنه ما هو على

أثر ابن عباس عِيْنِي، كُفْرٌ دُونَ كُفْر وَفُسُوقٌ دُونَ فُسُوقٍ (١).

العاشرة: ضلال الخوارج في هذا الباب.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٣٥)، وصححه الإمام الألباني كَثَلَلْهُ.





#### ىات

## الشِّرْكُ الخَفِيِّ يَــقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

قال تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ ﴾ [النِّسَاء].

عن أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَ اللَّهِ الْ النَّبِيَ اللَّهُ وَ الطَّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى : "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟». قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ» (١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَكُلَا جَعَالُواْ لِلّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البَقرَة: ٢٢]، قَالَ: (الأَنْدَادُ هُوَ الشِّرْكُ؛ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ، فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ. وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: وَاللَّهِ، وَحَيَاتِكَ يَا فُلانَةُ، وَحَيَاتِي. وَيَقُولُ: لَوْلا كَلْبُهُ هَذَا لاَّتَانَا اللُّصُوصُ، وَلَوْلا الْبَطُّ فِي الدَّارِ لاَّتَى اللَّصُوصُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٥٤)، وصححه الإمام الألباني كَظَيْلُهُ.



وَقَوْلُ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلا اللَّهُ وَشَئْتَ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ: لَوْلا اللَّهُ وَفُلانٌ. لَا تَجْعَلْ فِيهَا فلانًا، فَإِنَّ هَذَا كُلَّهُ بِهِ شِرْكٌ)(١).

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ »(٢).

وجاء عند البخاري بلفظ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا الْأِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلاَ إِنَّ اللَّهَ ﷺ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ».

وفي لفظ: «لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» (٤).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا»(٥).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم (١/ ٢٢- ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٥١)، والترمذي (١٥٣٥)، وأحمد (٢٠٧٢) واللفظ له، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٧٧).

٤) أخرجه البخاري (٣٨٣٦) ومسلم (١٦٤٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٢٥٣) وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (٩٤).



## فيه فوائد

الأولى: انقسام الشرك إلى أكبر مخرج من الملة، وأصغر لا يخرج منها.

الثانية: الشرك الأصغر أعظم من الكبائر.

الثالثة: الشرك الأصغر يقدح في التوحيد.

الرابعة: خوف النبي على أمته منه.

الخامسة: خفاؤه في هذه الأمة.

السادسة: كفارة من وقع فيه أو خشى منه.

السابعة: تأثير الحروف في الألفاظ.

الثامنة: تمثيل الصحابة من أجل اتقائه.

التاسعة: كون الحلف بغير الله من الشرك.

العاشرة: الخلاف في غفرانه لمن مات عليه.







#### بابُّ

## سَبُّ الدَّهْرِ يَقْدَحُ فِي التَّوحِيْد

قال تعالى: ﴿وَقَالُواْ مَا هِنَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنَيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَّ إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ الْحَاثِينَةِ].

وقال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلْيَلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ حَكُلُّ يَجَرِى لِأَجَلِ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ حَكُلُّ يَجَرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى الله هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَدُ ( ) [الزُّمَر].

وقال تعالى وقال وَعَيَا وَمَا نَحْنُ اللَّهُ فِي اللَّهِ عَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَالمؤمنون].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ مَرا.

وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ اللَّهِ الْهُودِ].

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْحَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: قَالَ اللهُ الل

وعند مسلم بلفظ: «لا تَسُبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦١٨١)، ومسلم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٤٦).



# فیه فوائد

الأولى: سب الله كفر أكبر مخرج من المله؛ سواءً كان الساب جادًا أو هاز لا أو ذاهالاً.

الثانية: الدهر ليس من أسماء الله، وإنما الدهر بيده.

الثالثة: سب الدهر قادح في التوحيد.

الرابعة: الخبر غير السب، فقول الله رَجِّكُ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْس مستمر، ويوم عقيم يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ ﴿ إِنَّا القَيْمَرِ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ مَسْتَمِرٌ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُم

خبر عن حال اليوم.

الخامسة: قوله يؤذني ابن آدم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإن من سب الله سبحانه، وإنما يقصد أن يسب من فعل به ذلك الفعل، مضيفا له إلى الدهر، فيقع السب على الله لأنه هو الفاعل في الحقيقة، وسواء قلنا أنه الدهر اسم من أسماء الله تعالى كما قال نعيم بن حماد، أو قلنا إنه ليس باسم، وإنما قوله: «أنا الدهر» أي أنا الذي أفعل ما ينسبونه إلى الدهر ويوقعون السب عليه كما قاله أبو عبيدة والأكثرون، ولهذا لا يكفر من سب الدهر ولا يقتل لكن يؤدب ويعزر لسوء منطقه)(۱).

السادسة: مِنْ سبِّ الدهر سبُّ الزمان.

السابعة: إبطال عقائد الجاهلية.

الثامنة: حب الله للموحدين وبغضه للمشركين.

التاسعة: كون الخلائق بيده يُصّرْفُها كيف يشاء.

العاشرة: اختيار أطيب الكلام موجب لسلامة الإيمان.

<sup>(</sup>١) الصارم المسلول على شاتم الرسول (١/ ٤٩٥).





#### بابُ

## الْأَلْقَابُ الْعَظِيمَةُ مِنْهَا مَا يَقْدَحُ فِي التَّوحِيْد

قال تعالى: ﴿ يُوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ لَي لَيُومَ لَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّادِ ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِي اللَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّادِ ﴿ يَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْهُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

وقال تعالى: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهُ السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّمْمَٰنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

وقال تعالى: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَى عَلَيْهِمُ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ الْمُعُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَا نَفْرَةُ إِلَّا اللَّهُ الْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ, قَوْمُهُ, لَا تَفْرَةً إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْفُرِحِينَ (إِنَّ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْ

وقال تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ [فاطر: ١٠].

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَخْنَى (١) الأَسْمَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ اللّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ» (٢).

وفي لفظ: «أَخْنَعُ اسْم عِنْدَ اللَّهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخنى: أذل وأوضع، وقال ابن الأثير: (الخَنَا: الفُحْشُ فِي الْقَوْلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَخْنَى عَلَيْهِ الدَّهْرُ إِذَا مَال عَلَيْهِ وأهْلكه). النهاية (٨٦/٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۲۰۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٥٣)، ومسلم (٢١٤٣).

#### (٤٤) بَابُّ: الْأَلْقَابُ الْعَظِيمَةُ مِنْهَا مَا يَقْدَحُ فِي التَّوحِيْد



ولفظ مسلم: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ، رَجُل كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللَّهُ»(١).

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعِزُّ إِزَارُهُ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّنتُهُ» (٢٠).

وفي لفظ: «الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»(٣).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ، يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ؛ طِينَةَ الْخَبَالِ»(٤).



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱٤۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩٣٤٨)، وأبو داود (٤٠٩٠)، وابن ماجه (٤١٧٤) وصححه الإمام الألباني كَظَلَمْهُ في الصحيحة (٥٤١).

<sup>(</sup>٤) أُخرجه البخاري في الأدب المفرد (٥٥٧)، وأحمد (٦٦٧٧)، والترمذي (٢٤٩٢) واللفظ له، وحسنه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في المشكاة (٥١١٢).



### فيه فوائد

الأولى: ألقاب العظمة لا تنبغي إلا لله.

الثانية: خطورة التجبر والتكبر.

الثالثة: بغض الله لمن نازعه صفات العظمة.

الرابعة: النهى عن الغلو في الألقاب.

الخامسة: كونها من شعار العجم.

السادسة: عاقبة المتكبرين.

السابعة: احتقارهم في الدنيا والاخرة.

الثامنة: الموحدون يجعلونها لله.

التاسعة: المبالغة في المدح من ذلك.

العاشرة: كراهة الإطراء في حق المخلوق.



#### (٤٥) بَابُ: الاسْتِهزَاءُ بالدِّينِ وأَهلِهِ يُناقِضُ التَّوْحِيْد





#### باٿِ

## الاسْتِهزَاءُ بِالدِّينِ وأَهلِهِ يُناقِضُ التَّوْحِيْد

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَنْغَامَزُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ [المطفّفِين].

وقال تعالى: ﴿وَلَـبِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبُلُلِّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمُ تَسْتَمْ زِءُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا.

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَنْحِذُونَ ﴿ يَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم اللهِ عَلَىٰ مَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم الرَّبِي ﴾ [الرِّخرُف].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي مَجْلِس يَوْمًا: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَوُلاءِ، لَا أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّهَ عَيْمٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَيْمٍ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قال عبد الله: فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِّقًا بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْمٍ تَنْكُبُهُ الْحِجَارَةُ وَهُو يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْمٍ يَثُولُ اللَّهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَلُ أَبِاللهِ رَسُولَ اللَّهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَلُ أَبِاللهِ وَمُلْعِبُ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَلُ أَبِاللهِ وَمُلْعِبُ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَلُ أَبِاللهِ وَمُنْهِ إِللهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَلُ أَبِاللهِ وَمُنْهِ إِللهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَقُلُ أَبِاللهِ وَمُنْهِ إِللهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَلُ أَبِاللهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَلُ أَبِاللهِ وَمُنْهِ إِللهِ عَيْمٍ يَقُولُ: «فَقُلُ أَبِاللهِ وَمُنْهُ وَمُولَ اللّهِ عَنْ عَمُن وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «فَقُلُ أَلِكُ النَّهِ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «فَقُلُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَكُنْهُ وَاللّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «فَقُلُ أَولُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَولَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الللّهِ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (١٠٠٤٧) واللفظ له، والطبراني في المعجم الكبير (١٧٣).



## فیہ فوائد

الأولى: الاستهزاء ردة مستقلة.

الثانية: لا يعذر المستهزئ.

الثالثة: ظهور النفاق عند المستهزئين.

الرابعة: اختلاف الباطن عن الظاهر.

الخامسة: من استهزأ بالله أو آياته أو رسوله كفر ولو كان هازلاً.

السادسة: الاستهزاء أنواع ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَكِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾

[التّوبَة: ٦٥].

السابعة: العلمانيون ورثة المنافقين.

الثامنة: إخبار الإمام بدسائس المنافقين.

التاسعة: تنوع أعمال وأقوال المنافقين.

العاشرة: مضادة الاستهزاء للتوحيد.







#### ىات

## جَحْدُ نِعَمةُ الله يُنَافِي التَّوْحِيْد

قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَعْرُونَ (النّحل].

وقال تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنِكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يُنِكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ النَّالِ النَّحل].

وقال تعالى: ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُۥ عَلَى عِلْمٍ عِندِئَ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ ء مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ الْقَصَص].

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ ال



وَأُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ، قَالَ: فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا، وَأَتَّى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: يَرُدُّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ الغَنَمُ: فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنْ إبل، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَر، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ غَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ، تَقَطَّعَتْ بِيِّ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ اليَوْمَ إلاَّ باللَّهِ ثُمَّ بكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ، وَالجِلْدَ الحَسَنَ، وَالمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي سَفَري، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الحُقُوقَ كَثِيرَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ؟ فَقَالَ: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِر عَنْ كَابِر، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، فَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبيل وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَغَ اليَوْمَ إلاًّ بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَري، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللَّهُ بَصَري، وَفَقِيرًا فَقَدْ أَغْنَانِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، فَوَاللَّهِ لاَ أَجْهَدُكَ اليَوْمَ بشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ، فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ»(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٣٤٦٤) ومسلم (٢٩٦٤).



## فيه فوائد

الأولى: أعظم النعم التوحيد والسنة ومنهاج سلف الأمة.

الثانية: شكر الله والثناء عليه دأب الموحدين.

الثالثة: القول لا يكفى عن العمل، خلافًا للمرجئة.

الرابعة: وقوع الجاحدين في الشرك.

الخامسة: قلة الشاكرين وكثرة الكافرين.

السادسة: عظيم ثواب الشاكر.

السابعة: نسبة جميع النعم لله من خصال الموحدين.

الثامنة: إسباغ النعمة على الموحدين وسلبها من الجاحدين.

التاسعة: العِبرُ العظيمة في حديث الثلاثة.

العاشرة: إثبات رضا الله وسخطه كما يليق بجلاله.







#### بابُ

## الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

قال تعالى: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الإسرَاء: ٥٣].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءً ﴾ [المائدة: ٦٤].

وقال تعالى: ﴿وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البَقَرَة: ٨٣].

وقال تعالى: ﴿لَقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعُنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَةَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ فَيَ اللَّهُ عَمَاناً.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْفَا وَٱسْمَعُواً وَلِلْكَ فِي اللَّهَ مَعُواً اللَّهَ عَدَابٌ أَلِيهٌ فَي اللَّهَ مَعُواً اللَّهَ عَلَا اللَّهَ مَعُواً اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّل

وقال تعالى: ﴿قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۖ فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ إِنَّا لَهَا عَلَا اللَّهَا عَلَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ

وَعن أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ يَقُلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٥٢) ومسلم (٢٢٤٩).



وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ، فَإِنَّ الْكَرْمَ اللَّهِ الْكَرْمَ اللَّهُ الْمُسْلِمُ»(١).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ» وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ» (٢).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدْرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»(٣).

وعَنْ جُنْدَبٍ رَضِيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَغْفِرَ لاَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلاَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلاَنٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ». أَوْ كَمَا قَالَ (٤).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٥٠٩٧) والنسائي في الكبرى (١٠٧٧٠) وأحمد (٧٤٠٧) الترمذي (٢٢٥٢) والنسائي في الكبرى (١٠٧٧٠) وزاد: «فَإِنَّهَا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَالْعَذَابِ» وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (٢٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٢١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٧٦٠) وأبو داود (٤٩٧٧)، وصححه الإمام الألباني كَلَلْلهُ في السلسلة الصحيحة (٣٧٠).



وفي لفظ: «إذا قال الرجلُ للمنافقِ يا سيدُ، فقد أغضب ربَّه»(۱).
وعَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ضَيْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ، أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ اللهِ ضَيْهُ وَيَا أُمَّ السَّائِبِ، أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيَّبِ تُزَفْزِفِينَ؟» قَالَتْ: الْحُمَّى، لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا، فَقَالَ: «لاَ تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»(٢).



<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (٧٨٦٥) وقال: صحيح الإسناد، وحسنه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في السلسلة الصحيحة (١٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٧٥).



# فیہ فوائد

الأولى: خير الألفاظ ما دل عليها الكتاب والسنة، ونطق بها الصحابة.

الثانية: شر الألفاظ ما صدر عن المشركين من أقوال وأفعال تنافي

التوحيد أو تقدح فيه.

الثالثة: حرص الشريعة على استقامة القول والعمل.

الرابعة: النهى عن قول الكرم للعنب، والرب للسيد؛ نهى تنزيه.

الخامسة: النهى عن سب الله وأفعاله وقضائه وأقداره.

السادسة: النهى عن قول: (لو) لِدَفْع القدر.

السابعة: خطر التألِّي على الله.

الثامنة: تأثير الحروف في المعاني.

التاسعة: التقيد بألفاظ الشرع.

العاشرة: التأدب مع الله.







#### بابُّ

### إِنْكَارُ القَدَرِ يُضَادُّ التَّوْحِيْد

قَالَ تَعَالَى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِلَيْ التَّعَابُن].

وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ( الْ اللهُ عَمْر ].

وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ۞﴾ [يس].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللّهِ مَانُ؟ قَالَ: (كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ بَارِزًا يَوْمًا لِلنّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلْقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ». قَالَ: مَا الإِسْلَامُ؟ قَالَ: «الإِسْلامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللّه، وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَعْبُدَ اللّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: «أَن تَعْبُدَ اللّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَن تَعْبُدَ اللّه كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبْلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ، فِي خَمْسِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ اللّهُ أُن النّبِيُّ عَيْ السَّاعَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ فِي البُنْيَانِ، فِي خَمْسِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَشَاعَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ السَّاعَةِ اللّه اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ السَّاعَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ وَيَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الله



يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنَ الإِيمَانِ)(١).

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَيْنِ، أَوْ اللهِ عَيْقِ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا مُعْتَمِرَيْنِ، فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَوُلَاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ دَاخِلًا يَقُولُ هَوُلَاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: (أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ فَطَنَتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: (أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ أَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ، لَوْ أَنَّ يُرْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الأَمْرَ أَنُفُ مُ قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخِيرُهُمْ أَنِي يَعْمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ، وَأَنَّ الأَمْرَ أَنُفُ مُ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ، لَوْ أَنَ الأَحْدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ...) (٢).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْظَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ، إحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (٣).

وعن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ لِابْنِهِ: (يَا بُنَيَّ إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).



لِيُصِيبَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى لَهُ: اكْتُب، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»، يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْر هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي»)(١).

عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي قَالَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللّهِ مَا قَبِلَهُ اللّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ)(١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٧٠٠) واللفظ له، والترمذي (٢١٥٥ و٣٣١٩)، وصححه الإمام الألباني كَلْلَهُ، وانظر الصحيحة (١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢١٦٢٩)، وأبو داود (٤٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧)، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة (٢٤٣٩).



## فیہ فوائد

الأولى: ابتداع القدرية النفاة، والقدرية الجبرية.

الثانية: مقتضى قولهم تجهيل الله، تعالى الله عما يقولون علوًا كثيرًا.

الثالثة: البراءة من أهل البدع.

الرابعة: الإيمان بالقدر موجب لدخول الجنة.

الخامسة: غِيرة الصحابة على العقيدة.

السادسة: الدعاء عند حدوث المكروه.

السابعة: شؤم أهل البدع على أهل الإسلام.

الثامنة: تنامي البدع حتى لربما تصل إلى حد الشرك.

التاسعة: علم الله الأزلى.

العاشرة: زوال الشبهة بالعلم الشرعي.







#### باتً

## الغُلُو يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

قال تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَغَلُّواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ الْمَائِدة]. السَّكِيلِ ﴿ المَائِدة].

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [النِّسَاء: ١٧١].

وقال تعالى: ﴿قُلْ مَاۤ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُتَكِلِّفِينَ ۗ [صَ].

عَنْ مُطَرِّفٍ بن عبد الله بن الشخير قَالَ: قَالَ أَبِي: (انْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا، فَقَالَ: «السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى» قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، فَقَالَ: «قُولُوا: بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْض قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَكُمْ الشَّيْطَانُ»)(۱).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ؛ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۱۱)، وأبو داود (٤٨٠٦)، وأحمد بنحوه (١٥٨٨١)، وصححه الإمام الألباني المشكاة (٤٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٥١) والنسائي(٣٠٥٧) وابن ماجه (٣٠٢٩) وصححه الإمام الألباني كَثَلَثُهُ في الصحيحة (١٢٨٣).

#### (٤٩) بابُ: الغُلُو يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد

(177)

وعَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ضَيْهِ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلُوا فِيهِ بِرِفْقِ»(١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادً الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ (٢)»(٣).

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، سَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَاغْدُوا وَرُوحُوا، وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالقَصْدَ القَصْدَ القَصْدَ يَوْلُ (٤) (٥)

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»(٦).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَبِيً عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ﴾ أَبِي الْأَنْبِيَاءِ﴾ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٣٠٧٤) وحسنه الإمام الألباني كَثَّلَللهُ في صحيح الجامع (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة كأول النهار وبعد الزوال وآخر الليل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩).

<sup>(</sup>٤) من الغدو وهو السير أول النهار. (روحوا) من الرواح وهو السير في النصف الثاني من النهار. (الدلجة) السير آخر الليل. (القصد) الزموا الوسط المعتدل في الأمور. (تبلغوا) مقصدكم وبغيتكم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٤٦٣) ومسلم (٢٨١٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۲۱).

<sup>(</sup>V) أخرجه البخاري (۲۰۱۸)، ومسلم (۲۳۷٤).



## فيه فوائد

الأولى: الغلو في الدين يقدح في التوحيد.

الثانية: هلاك الغالين وخروجهم عن حد الاعتدال.

الثالثة: حرص الشيطان على الإفراط والتفريط.

الرابعة: منع النبي عَلَيْهُ من المدح المفرط.

الخامسة: تجاوز الألفاظ الشرعية يوقع في الغلو.

السادسة: الإطراء من الغلو.

السابعة: تأثير الغلو على العقيدة والعبادة.

الثامنة: معنى قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ

شَاءً لَمُدَكُم أَجْمَعِينَ (أَنَّ) [النَّحل].

التاسعة: غلو بعض الشعراء والكتاب والخطباء عند ورود اسم النبي عليه.

العاشرة: غالب الفرق هلكت بسبب الغلو.







#### ياتً

### ذِكْرُ المُوَحِّدِين

قال تعالى: ﴿فَأَذَكُرُونِ أَذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكَفُرُونِ ﴿ البَقَرَةَ]. وقال تعالى: ﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرَتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ النِسَاء].

وقال تعالى: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ إِنَّ ﴾ [الأحزَاب].

وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ صَحَيَّتُهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: «سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ»، قَالُواً: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرُاتُ» وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ» (۱).

وعَن أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِي قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الْأَأْبَ الْنَبِيُ عَلَى اللَّهُ الْفَبِعُ الْمَا أَنْبَتُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ اللَّهُ الْمُؤَالِمُ الْمُؤَالْمُ اللَّهُ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِ الْمُؤَامِ الْمُؤَامُ الْمُؤَامِ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۷۱).



وقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَفِي اللهِ : (مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ) (١). اللَّهِ) (١).

عَنْ أَبِي مُوسَى ضَلَيْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ، وَاللَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ»(٢).

عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ وَهِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ: "إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ، يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ "قَالَ: "فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا"، قَالَ: "فَيَسُلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، "مَا يَقُولُ عِبَادِي؟" قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ" قَالَ: "فَيَقُولُ: هَلْ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ" قَالَ: "فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟" قَالَ: "فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْكَ؟" قَالَ: "فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْكَ؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ مَا رَأُوكَ؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ مَا رَأُوكَ؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبُّ مَا رَأُوهُا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبُ مَا رَأَوْهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبُ مَا رَأُوهُا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبُ مَا رَأُوهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبُ مَا رَأُوهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبُ مَا رَأُوهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَهِ يَا رَبُ مَا رَأُوهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا وَلَا لَهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَ فُونَا عَلَى الْبَاءِ وَهَلْ رَأُوهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبُ مَا رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَ وَهَلُ: "يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدً وَمُلْ وَأَوْهَا؟ " قَالَ: "يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدً وَهَلْ وَأَوْهَا؟ قَالَ: "يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدً وَهُلْ وَأَوْهَا؟ قَالَ: "يَقُولُونَ: لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدً وَمُلْكَ وَاللَهِ يَا رَبُ مَا رَأُوهَا كَانُوا أَشَدًا فِرَارًا، وَأَشَدً لَهَا فِرَارًا، وَأَشَدًا فَرَارًا، وَأَشَدًا لَهَا لَوْ رَأُوهَا؟ الْوَرَاءُ وَاللَهِ يَا رَبُ مَا كَانُوا أَشَدًا فِرَارًا، وَأَشَدًا فَرَارًا، وَأَشَدًا لَهَا لَا يَالِهُ وَلَا كَانُوا أَشَدًا فَرَارًا، وَأَشَدًا فَرَارًا، وَأَشَدًا فَرَارًا، وَأَشَدًا فَرَارًا، وَأَشَدَا لَهُ مَا كَانُوا أَشَدَا فَرَارًا، وَأَشَدًا فَرَارًا، وَأَشَدًا فَرَارًا

مَخَافَةً» قَالَ: «فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أُنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» قَالَ: «يَقُولُ مَلَكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۷۵۰)، والترمذي (۳۳۷۷) واللفظ له، وابن ماجه (۳۷۹۰)، وصححه الإمام الألباني كَلَفْهُ في المشكاة (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲٤٠٧) ومسلم (۷۷۹).



مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بهمْ جَلِيسُهُمْ»(١).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ نَفْسِي، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيَّ بِشِبْرٍ مَنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبُ إِلَيَّ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبُ أَلِيَ فِرَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشَي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً» (٢).

وعَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ أَمْرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا، وَتَأْمُر بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ يَعْمَلُوا بِهَا، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ يَعْمَلُوا بِهَا أَنْ يَخْمَلُوا بِهَا أَنْ تَأْمُرَهُمْ، وَإِمَّا أَنْ آمُرهُمْ، فَقَالَ يَحْيَى: أَخْشَى إِنْ لَلْهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَعَمَلَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَعَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَامْتَلاَ الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَامْتَلاَ الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَامْتَلاَ الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَامْتَلاً الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ بِهِنَّ، أَوْلُهُنَّ: أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ، أَوْلُهُنَّ: أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ إِللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدُه كَذَلِكَ؟ وَإِنَّ اللَّه يَنْصِبُ وَجُهَ لُوجُهِ عَبْدِهِ مَنْ اللَّه يَنْصِبُ وَجُهَهُ لُوجُهِ عَبْدِهِ أَمْرَكُمْ بالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَيْتُمْ فَلَا تَلْتَوْتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجُهَهُ لُوجُهِ عَبْدِهِ عَبْدِهِ مَنْ يَكُونُ عَبْدُهُ لَوْجُهِ عَبْدِهِ وَبُوهُ وَلَوْ عَلْكَ أَلُونَ عَبْدُهُ وَلَوْكَ عَبْدُهُ لِكَ إِلَيْ اللَّهُ يَنْصِبُ وَجُهَةً لُوجُهِ عَبْدِهِ أَلْلِلَهُ يَنْصِبُ وَجُهَا لَوْلَا لَلْهَ يَلْوَلُو اللَّهُ يَنْعِرَا عَبْدُهُ لَوْجُهِ عَبْدِهِ وَلَوْهُ اللَّهُ اللَّهُ يَلُولُو اللَّهُ يَالِكُهُ اللَّهُ الْمَلِهُ الْعَلَالَ الْمَلَا لَلْهُ يَنُولُوا عَلَى اللَّهُ الْمَالِهُ الْمُسِلِ الْمُعْمِلُوا اللَّهُ الْمَلِهُ الْمَالَا لَا ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٤٠٨) واللفظ له، ومسلم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷٤٠٥) ومسلم (۲٦٧٥).



فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، وَإِنَّ رِيحَ الْمِسْكِ. وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُو فَاَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، كَمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُو فَاَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ. وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ. وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا لَلَّهَ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُو فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا، حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ اللَّهُ أَمْرَنِي عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ اللَّهُ أَمْرَنِي عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ اللَّهُ أَمْرُنِي عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لاَ يُحْمُسِ، اللَّهُ أَمْرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْجِهَادُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجَمَاعَةُ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْمَحْمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ، إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ الْجَعَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، إلاَ أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ الْجَعَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنْقِهِ، وَالْجَعَى الْجَاهِلِيَةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَامَ، فَقَالَ رَجُلً : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَى وَصَامَ، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ وَالْمُومِنِينَ عَبَادَ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ الْمُومِنِينَ عَبَادَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَارِقَ الْمُعُومِي الْمُعْوِي وَالْمَعُومِ الْمُعُومِ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَ



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٨٦٣) وصححه الإمام الألباني كَثَلَتْهُ في المشكاة (٣٦٩٤).



### فيه فوائد

الأولى: تعلق قلوب الذاكرين بربهم.

الثانية: من أحب شيئًا أكثر من ذكره.

الثالثة: كثرة الذكر دليل على التوحيد.

الرابعة: ثناء الله على الذاكرين.

الخامسة: حفظ الله للذاكرين.

السادسة: القرآن من أعظم الذكر.

السابعة: مدارسة العلم ذكر.

الثامنة: حب الله للذاكرين.

التاسعة: الذكر حياة للقلوب.

العاشرة: حفظ الذاكرين من شياطين الإنس والجن.



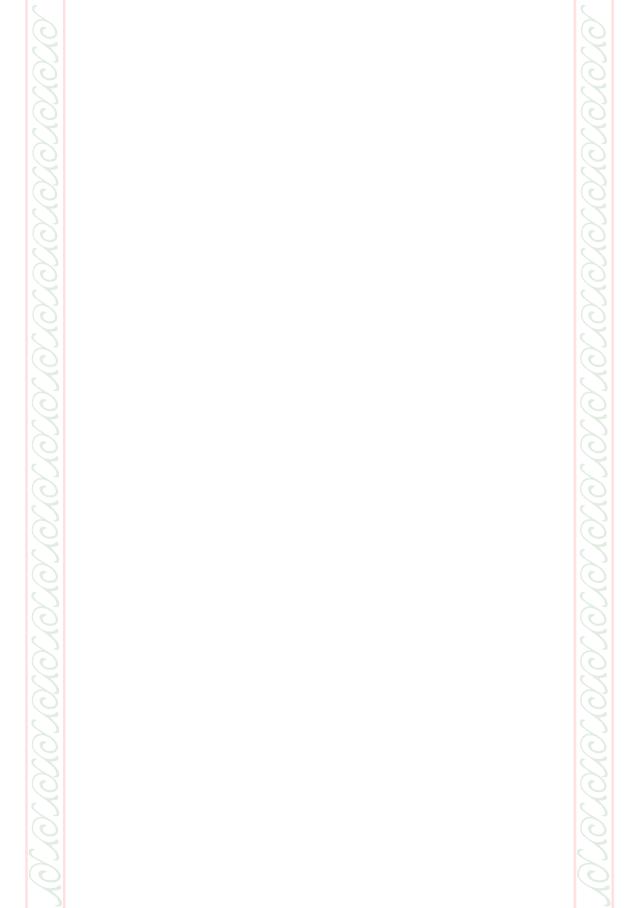



### فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| ٥      | ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن                       |
| ٧      | ١ _ بَابٌ: التَّوْحِيدُ حَقُّ الله عَلَى العَبِيْدِ١        |
| ١.     | ٢ - بَابٌ: تَوْحِيْدُ العِبَادَةِ٢                          |
| ١٣     | ٣ ـ بَابٌ: تَوْحِيْدُ الرُ بُوبِيَّة٣                       |
| 17     | ٤ ـ بَابٌ: تَوْحِيدُ الأَسمَاءِ وَالصِّفَات                 |
| ۲.     | ٥ ـ بَابٌ: التَّوْحِيدُ أَسَاسُ المِلَّةِ وَأَصْلُ الدِّينِ |
| 7 2    | ٦ ـ بَابٌ: التَوْحِيدُ مَفْزَعُ أُولِيَائِه                 |
| 44     | ٧ - بَابٌ: التَّوْحِيدُ مَفْزَعُ أَعْدَائِهِ٧               |
| ٣٣     | ٨ ـ بَابٌ: الأَمْنُ لِأَهْلِ التَّـوحِيْدِ في الدَّ ارَين   |
| 41     | ٩ ـ بَابٌ: فَضَائِلُ التَّوَحِيْدِ٩                         |
| ٤٠     | ١٠ ـ بَابٌ: تَحْقِيقُ التَّوحِيْدِ                          |
| ٤٤     | ١١ ـ بَابٌ: دُعَاءُ المُوَحْدِين                            |
| ٤٩     | ١٢ ـ بَابٌ: الدَّعْوَةُ إِلَى التَّوحِيْدِ١٢                |
| ٥٤     | ١٣ ـ بَابٌ: أَفَضَلُ الذُّ كُرِ كَلِمَةُ التَّوحِيْدِ       |
| ٥٧     | ١٤ ـ بَابٌ: مُضادَّةُ الشِّركِ للتَّوحِيْدِ١٤               |
| 7.     | ١٥ ـ بَابٌ: الخَوفُ مِنَ الشِّرك                            |
| 78     | ١٦ ـ بَابٌ: مُضَادَّةُ السِّحر لِلتَّوحِيْد                 |
| 77     | ١٧ ـ بَابٌ: حِمَايَةُ اِلتَّوحِيد١٧                         |
| ٧١     | ١٨ ـ بَابٌ: مُوَالاَةُ أَهْل التَّوْحِيد١٨                  |
| ٧٤     | ١٩ ـ بَابٌ: مُعَادَاةُ مَنْ رَفَضَ التَّوحيد                |
| VV     | ٢٠ ـ بَابٌ: قِيَامُ أَهْلِ التَوحيدِ عَلَى مَنْ خَالَفَهُم  |
| ۸١     | ٢١ ـ بَابٌ: قَوَادِحُ الْتَوحيدِ ٢١ ـ                       |
| ٨٤     | ٢٢ ـ بَابٌ: الرُّقَى الشِّرْكِيَّة تُضادُّ التَّوحِيد       |
| ۸٧     | ٢٣ ـ بَابٌ: النَّبَرُّك الـمُـنَافِي للتَّوحِيد             |



| الصفحة |                                                                                                       | الموضوع      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٨٩     | الذَّبْحُ الـمُـنَافِي للتَّوحِيد                                                                     | ۲٤ ـ بَابٌ:  |
| 91     | الاسْتِعَاذَةُ بِغَيرُ الله تُضَاد التَّوحِيد                                                         |              |
| 94     | الشَّفَاعَةُ لَلمُوَحدِين                                                                             | ۲۲ _ بَابٌ:  |
| 91     | الغُلُو فِي الصَّالِحِينَ يُنَافِي التَّوْحِيْد                                                       | ۲۷ _ بَابٌ:  |
| 1.7    | الاسْتِغَاثَةُ بِغَيرِ الله تُضَادُ التَّوْحِيْد                                                      |              |
| ١٠٤    | بنَاءُ المَسَاجِد على القُبُور يُضَادُ التَّوْحِيْد                                                   |              |
| 1.٧    | تَعْظِيمُ القُبُور وَتَشْييدها يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد                                              |              |
| 11.    | التَّطَيُّرُ يَقْدَحُ َ فِي التَّوْحِيْد                                                              |              |
| 114    | لاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ والأنواء يُــنَافِي الـتَّوْحِيْد                                          |              |
| 117    | تَوَكُلُ المُوَّحِٰدِيْنُ مَا المُوَّحِٰدِيْنِ المَّوَالِّذِيْنِ المُوَّحِدِيْنِ المُوَالِّذِينِ المُ |              |
| 119    | حُبُّ المُوَحِّدِيْن                                                                                  | ۳٤ _ بَابٌ:  |
| 177    | خَوفُ المُوَحِّدِيْن                                                                                  | ٣٥ _ بَابٌ:  |
| 177    | رَجَاءُ المُوَحِّدِيْنِ                                                                               |              |
| 14.    | المُوَحِّدُ لا يَأْمَنُ مَكْرَ الله                                                                   | ٣٧ _ بَابٌ:  |
| 147    | صَبْرُ المُوَحِّدِيْنِ                                                                                | ۲۸ _ بَابٌ:  |
| 140    | الرِّيَاءُ يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد                                                                  |              |
| ١٣٨    | الطَّاعةُ في المَعْصِيةِ تَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد                                                    | ٠ ٤ - بَابٌ: |
| 1 2 1  | المُوَجِّدُونَ لا يَرْضُونَ إِلاَّ بِحُكْم الله                                                       | ٤١ _ بَابٌ:  |
| 150    | الشِّرْكُ الخَفِيِّ يَقْدَ حُ فِي التَّوْحِيْد                                                        | ٤٢ _ بَابٌ:  |
| 1 2 1  | سَبُّ الَدَّهْرِ يَقْدَحُ فِي التَّوَحِيْد                                                            |              |
| 10.    | الأَلْقَابُ العَظِيمَةُ مِنْهِا مَا يَقْدَحُ فِي التَّوحِيْد                                          |              |
| 104    | الاَسْتِهزَاءُ بِالدِّينِ وأهلِهِ يُنـَاقِضُ التَّوْحِيْد                                             |              |
| 100    | جَحْدُ بِعَمةُ الله يَنافِي التَّوْحِيْد                                                              | ٤٦ _ بَابٌ:  |
| 101    | الأِلْفَاظُ الَّتِي تَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد                                                         | ٤٧ _ بَابٌ:  |
| 177    | إِنْكَارُ القَدَرِ يُضَادُ التَّوْجِيْد                                                               | ٤٨ _ بَابٌ:  |
| 177    | اَلغُلُو يَقْدَحُ فِي التَّوْحِيْد                                                                    |              |
| 179    | ذِكْرُ المُوَحِّدِينِ                                                                                 |              |
| 140    | محتویات                                                                                               | 🕏 فهرس اا    |